

نتأ لبيف (الرقورمي) مي (مي ل رئيس فسم اللغة لعربية والدلاسات الإسلامية كلية التربية بالمدينة النورة





•





337

رً"



تأليف الدكتور شعبان محمد اسماعيل رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الأسلامية كلية التربية ــ بالمدينة المنورة



دار المريخ للنشر والانتاج الفني مر.ب ۱۰۷۲۰ الرياض – المسكة العربية السعودية الطبعة الأولى • • ١٤٠ هـ ــ ١٩٨٠ م حقوق الطبع محفوظة للناشر "لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخروذ كرالله كثيراً" صدق الله العظيم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمسة

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ٠

#### وبعـــد :

فان الذى يريد أن يكتب عن حياة أى انسان ، فانه يلتمس له المآثر والصفات التى تظهر مكانته بين الناس ، ولكن الذى يريد أن يكتب عن حياة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنوع خاص ـ يجد نفسه متحيرا ، ماذا يأخذ من خصائصه وشمائله ، وصفاته الكريمة وأخلاقه العظيمة ، فانها تفوق الحصر ، وتعجز عن البيان •

والا فماذا يستطيع الانسان أن يقول بعد قول الله عزل وجل له : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) •

وقوله جل شأنه: ( وانك لعلى خلق عظيم ) ٠

وقوله ــ صلى الله عليه وسلم ـ عن نفسه : "أنا سيد ولد آدم يوم القيامه ولا فخر، وبيدى لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبى : آدم فمن سواه الا تحت لوائى ، وأنا أول من تنشق عنه الارض ولا فخر ، وأنا أول شافع ، وأول مشفع ولا فخر "،(١)

ولذلك قال الشاعر ـ بعد أن أطنب في وصفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ووجد نفسه لم يوفه حقه :

فمبلغ العلم فيه أنه بشـــر فلعق الله كلهم

وموضوع الشمائل من المواضيع التى اهتم العلماء بها قديما ، وحديثا ، فألفوا فيها الكتب والموسوعات ، نظرا لاتصالها بأحوال الرسول العملية : في عبادته ، وخلقه ، وهديه ، ومعاملاته ، باعتباره الاسوة الحسنة ، والقدوة الطيبة ، التي ينهل منها الجميع امتثالا لقوله تعالى ؛

(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا)

٣

<sup>(</sup>١) الزرقاني على المواهب اللدنية (٣٥٢/٨) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب آية (٢١) ٠

ولاعجب في ذلك ، فلقد كانت حياته ـ صلى الله عليه وسلم ـ كلها تطبيقا وامتثالا لاوامر الله تعالى ونواهيه ٠

وقد حاولت بجهدى المتواضع أن أغترف شيئا من خصائص الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ وشمائله ، ليكون نبراسا يستضاء به ، ومنهاجا نسير عليه ، فان الخير كل الخير في الاقتداء به ، والسير على منهاجه ، عملا بقوله تعالى :

( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) (١) وقوله جل شأنه :

(وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) (٢)

وانا لنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع ، وتمام الامتثال ، انه نعم المولى ونعم النصير .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،

المدينة المنورة في : غـرة ربيـع الاول ١٤٠٠ هـ شعبـان محمد اسماعيــل

<sup>(</sup>۱) سورة النساء آية (۸۰) ·

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آية (γ) ٠

من الخصائص المحمدية

## من الخصائص الحمدية

#### النسب الشريف

قال ابن هشام في نسبه \_ صلى الله عليه وسلم \_ : " هو : محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لو ًى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد " بن عدنان "(١)

ويقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن نفسه:

" ان الله اصطفى من ولد ابراهيم: اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنىهاشم " (٢)

## زواج عبد الله من السيدة آمنه

كان بيت عبد المطلب بن هاشم ، وبيت وهب ابن عبد مناف من أعلى البيوت في قریش ، اذ کان عبد المطلب بن هاشم سید بنی هاشم •

وكان وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة -

وكان كلا البيتين موسوما بالشرف والكرامة والطهر والعفاف ورعاية الدبن والفضيلة، فكان زواج عبد الله بن المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا ، اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب ، وانضم به عنصر كريم الى اصل كريم ، وأصهر بيت عريق في شرف الاباء وطهر الامهات الى بيت يكافئه في الشرف والطهارة فكان من الطبيعي أن تكون ثمرة هذه المصاهرة ثمرة طيبة مباركة • وأن يكون نسل هذا الزواج نسلا طاهرا كريما (٣)

وصدق الله العظيم اذ يقول: ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ، والذي خبث لايخرج الا نكدا) (٤)

### موت عبد الله

وكان لقريش رحلتان للتجارة: رحلة في الشتاء الى بلاد اليمن وما وراءها، ورحلة في الصيف الى بلاد الشام ومايجاورها •

وكانت القوافل في كلتا الرحلتين تقوم من مكة محملة بمنتجاتها من الصوف والسعر والوبر والجلود • وتعود محملة ببضائع الشام والعراق ومصر واليمن وبلاد الحبش •

سيرة ابن هشام (١/١) ٠ (1)

رواه مسلم والترمذي . (7)

صور من حيأة الرسول ص ٣٧ ٠ الاعراف (٨٥) ٠ (٣)

<sup>(</sup>٤)

وكان عبد المطلب يحب أن يأخذ أبناءه بالمراس فى أساليب التجارة فكان يرسلهم واحدا بعد واحد فى رحلة الشتاء والصيف • فلما كانت هذه الرحلة وقع اختياره فيها على عبد الله (١) .

كانت هذه الرحلة ... فى هذه المرة ... قاصدة الى بلاد الشام • وكان الوقت صيفا والحر شديدا والسفر مضنيا • وكانت ظروف عبد الله ... كليها ... تدعو الى الاقامة • ولكن عبد الله لم يشأ أن يخالف أمر أبيه ، واندفع مع القافلة فى الصحراء المترامية الاطراف ، متعرضا لاخطارها ومشقاتها • وترك وراء ه زوجه وهى حديثة عرس به •

وانطلقت القافلة في طريقها الى الشام تقطع الفيافي البعيدة ، وتصطلى وقدة الشمس التي تذيب الرواوس وحرارة العطش التي تفتت الاكباد ، وتعانى من قسوة الصحراء ماتعانى حتى وصلت الى أسواق الشام ، فباعت مامعها ، واشترت حاجتها ثم قفلت راجعة من حيث جاءت حتى وصلت في طريقها الى مذينة يثرب ،

وكان عبد الله قد مرض أثناء الطريق • وأنهك قواه طول السير في الصحراء • فأوى الى أخوال أبيه في المدينة ليستجم ويستريح ويقيم عندهم أياما حتى يبل (٢) من مرضه أما القافلة فقد تركت رفيقها عبد الله عند أخواله وواصلت سيرها الى مكة لتصل اليها في الموعد المعتاد •

وكان آل عبد المطلب قد تهيئوا للقاء هذه القافلة كما تهيأ للقائها غيرهم ودخلت القافلة مكة يحيط بها جمع حاشد من الشباب • وهلل الناس واندفع كل حبيب الى حبيبه يعانقه ويقبله • وأخذ عبد المطلب يدور بعينيه في القادمين • يحاول أن يرى ولده عبدالله فلا يراه • ويسأل • • أين عبد الله ياقوم ؟ •

قال قائلهم : لقد مرض عبد الله في الطريق • وتخلف عند أخواله في يثرب ليستريح عندهم أياما ثم يعود •

وفوجى عبد المطلب بما لم يتوقع ولكنه لم يلبث أن تمالك نفسه وأمر ولده الحارث أن يذهب على الفور الى يثرب ليحمل أخاه عبد الله قد مات ودفن هناك عند أخواله و فعاد الى مكة وألقى الى أبيه بالنبأ المشئوم وفاضطرب عبد المطلب له اضطرابا شديدا و وتحير كيف يلقى هذا النبأ الفاجع الى آمنة بنت وهب والا أن آمنة أدركت كل شي وعرفت كل شي حين نظرت الى وجه الشيخ وكانت حينئذ حاملا برسول الله صلى الله عليه وسلم و

<sup>(</sup>١) صور من حياة الرسول ص ٤٠ ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٢) يبل: پشفي ٠

## مولده صلى الله عليه وسلم

لم يستبد الحزن بآمنة بنت وهب ولم يجثم على صدرها طويلا و فالهواتف كانت تتوارد على نفسها بأنها ليست وحيدة ، وأن موت عبد الله لم يكن شرا يراد بها ، وأن الغد القريب ينتظرها بخير كثير

وفي احدى الليالي آوت آمنة الى فراشها \_ كعادتها فرأت كأن طيفا لطيفا يدنو منها ثم يهتف بها في همس " لقد حملت بسيد هذه الامة " (١)

وانتظرت آمئة أن تحس ما تحسه الحوامل من أسباب الضعف والوهن • ولكنها لم تجد ضعفا ولا وهنا • لكن ذلك الهاتف كان حريصا على ألا يترك للشك مجالا في نفسها أذ كان يعاودها من حين الى حين فيلقى اليها في كل مرة نبأ جديدا ٠

فقد انبأها ذات ليلة بأنها حملت بسيد هذه الامة • ومرة أنباها بأنها ستكون أما لخير أهل الارض • ومرة أخرى أمرها أن تسميه محمدا •

ومازالت كذلك • بين الشك واليقين • حتى أحست بشائر الحمل واستبانت حقيقته ، هنالك صدقت أن هذه الهواتف لم تكن الا هواتف صدق وأن حملها هذا لابد أن يكون له شـــا رن (۲) .

وفي احدى الليالي رأت فيما يرى النائم ٠ كأن نورا قد خرج منها فأضاء مابين المشرق والمغرب حتى رأت على ضوئه قصور بصرى من أرض الشام • ومازالت آمنة تتوالى عليها البشائر والايات ، حتى أتمت شهور الحمل ، وولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول في العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل ، أذ جاء أبرهة الأشرم وأصحابه ليهدموا الكعبة فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول (٣)

وكان ذلك في سنة ٧١م م • على خلاف في هذا التحديد •

#### الارهاصات التي صاحبت الميلاد الشريف

وقد روى البعض أن ارهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد ، فسقطت أربع عشرة شرفة من أيوان كسرى ، وخمدت النار التي كان يعبدها المجوس ، وانهدمت الكنائس حول بحيرة "ساوة" بعد أن غاضت •

ابن هشام (۱۰۳/۱)٠ (1)

صور من حيأة الرسول: ص ٤٦ . الفتح الرباني (١٨٢/٢٠) .  $(\Upsilon)$ 

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ 

#### قال البوصيرى:

أبان مولده عن طيب عنصره يوم تغرس فيه الغرس أنهم وبات ايوان كسرى وهو منصدع والنار خامدة الانفاس من أسف وساء ساوة أن غاضت بحيرتها

یاطیب ما ابتدا منه ومختتم قد أندروا بحلول البوس والنقم كشمل أصحاب كسرى غیسر ملتئم علیه والنهر ساهى العین من سدم ورد واردها بالغیظ حین ظمی

والعجب ان كثيرا من الكتاب ينكرون مثل هذه الامور التى صاحبت ميلاد خير البشر والذى كانت رسالته أعظم رسالة عرفتها البشرية ، فهو الذى أرسله الله عز وجل لتحرير العقول من الاوهام ، ولتحقيق المساواة بين الناس ، وأنه لا معبود بحق الا الله ، وأن عهد الظلم قد أذن بالرحيل ، فإذا ما تهدمت قصور الظلمة ، وطفئت النيران التى كانت تعبد من دون الله كان ذلك متمشيا مع طبيعة المخلوقات المختلفة التى تقر بأن لها ربا واحدا هو الذى ذراها ، وأنها لا تسجد ولا تخضع الا له مصداقا لقوله تعالى ؛ ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب ) ( 1)

وما أجدر ما قاله استاذنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى في هذا المقام ، فأند جدير بالنقل حيث قال :

## انسجام الانسان وأجناس الوجود

رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود ، ومعنى انسجام الانسان مع الوجود أن الوجود بجماده ونباته وحيوانه خاضع مسخر لله لايمكن أن يصدر عنه شئ الا بمراد الله منه ولكن الانسان نفسه هو الذى جاء منه الطائع ، وجاء منا العاصى ، ولذلك يعرض الحق هذه القضية ، مع عدم انسجام الانسان مع الوجود الخاضع الساجد الخاشع ويقول الحق (ألم ترأن الله يسجد له من فى السموات ، ومن فى الارض، والشمس والقمر والنجوم ، والجبال والشجر والدواب ) تلك هى أجناس باجماع ساجده خاضعة لله ، ولكنه حين جاء عند الانسان لم يأت ذلك الاجماع ، فقال (وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب) وكان من المفروض أن ينسجم الانسان مع الوجود كله ، فيكون خاضعا لمنهج الله ، كما أن الوجود كله خاضع لمنهج الله ، والوجود الخاضع لمنهج الله ، يأتلف معه ، وينسجم معه ، ولا ينسجم شئ من الوجود الا مع الانسان الطائع ، أما الانسان العاصى ، فهو يشكل شقاقا بينه وبين أجناس الوجود ، وجود مسبح وود ود ساجد ، وجود خاشع ، وانسان متمرد عاص و

### هل يفرح الوجود بالانسان .

حين يأذن الله سبحانه وتعالى ليعيد للانسان بمنهج الله انسجامه مع الوجود ، فلا بدعة اذن أن يفرح ذلك الوجود بمن يعيد اليه انسجام الانسان معه ، وذلك هو الشأن معه صلى الله عليه وسلم ، جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله ، ليأتى بالمنهج النهائى لهدى الانسان ، ليكون الانسان خاضعا مع بقية أجناس الكون لله سبحانه وتعالى ، اذن فلا عجب أن يفرح به الوجود ، لا عجب أن يفرح به الجماد ، ولا عجب أن يفرح به الحيوان ، ولا عجب أن تفرح به الملائكة ، ولا عجب أن يفرح به طائع الجين .

اذا فاذا حدثنا : أن ميلاده ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد قرن بأشيا عدثت فى الكون من ارهاصات فى الوجود كله بميلاده فيجب علينا الانستبعد ذلك ، لانه هو الرسول الذى يعيد للانسان انسجامه مع الوجود كله ، والوجود كله كما نعرفه ، ليست فيه الحياة التى نعرفها فى نفوسنا ولكن له حياة وله تعقل فى التلقى عن الله وله فرح وله حزن ،

وقد شاء الحق سبحانه وتعالى أن يعرض لنا هذه القضية عرضا اجماليا ، لنعرف أن الكون كله عبد لله ، وخاضع له فقال (وان من شيء الايسبح بحمده ، ولكن لا تفههون تسبيحهم) (١).

اذا "ان من شيء "أى كل شيء في الوجود مسبح ، ولكننا الفنا التسبيح بالفاظ ، وألفنا التسبيح بلفاظ ، وألفنا التسبيح بلغة ، فلما لم نسمع من الكون الفاظا ، ولما لم نسمع من الكون لغة ، قال بعض العلماء : انه تسبيح الدلالة على وجود الله وعلى وحدانيته ، نقول لهم مرحبا ، له تسبيح الدلالة ولكن ذلك لا يمنع من التسبيح الحقيقي ، لانه ان كان تسبيح دلالة كما تقولون ، فالحق قال : (ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وأنتم قد فقهتموه ، اذا فهو غيرهم ، والذي يدل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى عرض من أجناس الوجود أشياء ، وجعلها تشترك أيضا مع الانسان ، فيقول في شأن داود "ياجبال أوبي معه ، ومعنى أوبي : رجعي تسبيح الله ، أي يجب أن يوافق ترجيعك ياجبال ترجيع داود : (وسخرنا مع داود الجبال تسبيح الله ، أي يجب أن يوافق ترجيعك ياجبال ترجيع داود ، ولكن الامر ، ، أن يتفق تسبيح الجبال مسبحة مع داود ، ومع غير داود ، ولكن الامر ، ، أن يتفق تسبيح الجبال مع تسبيح داود ليكون كأنه عرس توحيدي في الكون ، وأيضا الحقسبحانه وتعالى يعرض لنا أن لجميع الاجناس منطقا ، ولها لغة ، جهلنا بها ، هو الذي جعلنا لا نفقهها ، فاذا علم الله انسانا من خلقه لغة هذه الاشياء ، أمكنه أن يفقه تسبيحها ، وأن يفقه منطفها فأذا علم الله انسانا من خلقه لغة هذه الاشياء ، أمكنه أن يفقه تسبيحها ، وأن يفقه منطفها وجنوده وهم لا يشعرون ) (٣).

١.

<sup>(1)</sup> Ikumela (33) +

<sup>(</sup>٢) الانبياء (٢٩).

<sup>(</sup>٣) النمسل (١٨)٠

قالت ، وسمعها سليمان ، وحمد الله تعالى على أن أنعم عليه بأن فهم لغة النملة ، قد يقال ان تلك أمور تعلمتها النملة ، لتحافظ على نوعها • بدليل ( لايحطمنكم سليمان وجنوده) فهي تحافظ على بقاء النوع ، نقول له لا ، حينما عرض الحق أيضا ، قصة هدهد سليمان ، فماذ قال الهدهد قال ؛ ( وجئتك من سبأ بنبأ يقين ، انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم ) (١) هذا كلام الخبر ، ولكن الذي يهمنا في قضية العقيدة والتوحيد ، وأنها أمر سائر في كل أجناس الكون ، أن يقول الهدهد ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) (٢) .

هذا ما حز في نفس الهدهد : أن يسجدوا للشمس من دون الله ، أذا فالهدهد بعرف من يجب أن يسبح له ، ومن يجب أن يسجد له (ألا يسجد لله الذي يخرج الخب، في السموات والأرض) (٣) .

اذا فاذا عرضت لنا السيرة ، أن أشياء من الكون فرحت برسول الله ، وحدثت أشياء منها ، فذلك أمر لا نستبعده على كون مسبح لله، عارف بحق الله ، وأيضا ، لسنا نحن المطلوبين بأن نوامن بهذا ، ولكن الذين آمنوا ، هم الذين شاهدوها ، هم الذين سمعوها فالذبن سمعوها ، حجة على انفسهم ، ونحن نتلقى عنهم الخبر ، فان كنا موثقين لهم في الخبر صدقناه ، وان لم يتسع ظننا لتوثيق الخبر ، فنحن أحرار في أن نصدق أو لا نصدق ، ولكن منطق الاشياء ، ومنطق الوجود لايحيل وجود شيء من ذلك ، فاذا حدثنا ، أن ايوان كسرى فد شق ، فماذا في ذلك وما في ذلك من العجب ١ أنستبعد أن يوقت شق الايوان بالميلاد ، أنستبعد على الله أن يخمد نار فارس ، وأن يوقتها مع الميلاد ، أنستبعد على الله أن يوقت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد ، لماذا هذا ؟ اذا ، فالقرآن حين يعرض لهذه الغضية ، يعرض لما حدث في الكون في عام الغيل ،

#### حفظ المبني والمعني

في عام الفيل ، نعلم أن قوما جاءوا ليهدموا بيت الله ، وبيت الله هو الذي اختاره الله لنفسه ، وحوله ونحوه نلتف جميعاً في الصلاة ، هذا البيت له قالب ، هذا القالب أريد به صر وهدم ، فلماذا لا نفهم أن الحق سبحانه وتعالى ، حافظ على مبنى البيت في ذلك العام ، فتكون المحافظة على المبنى بمنع أبرهة من هدمه ، هي عينها المحافظة على بقائه لربه ، بميلاد محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، واذا كان الحق قد عرض لنا هذه القضية ، فانه فدعرضها عرضا عجيبا ، هذا العرض العجيب ، يتجلى في قوله : (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل • ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول) (٤).

السمسل (٣٣) ، (1)

النمسل (٢٤)، (7)

النمــل (٢٥) • سورة الغيل • (٣)

<sup>(8)</sup> 

ورسول الله لم ير وقتها ، ولكنه علم بالقضية من الله ، هنا نلتغت لغتة هامة ; هذه للفتة ، هي لماذا عبر الله به ١٠٠ ألم تر ١٠٠ في مقام (ألم تعلم)؟ لان العلم اذا كان بواسطة الاخبار من الله ، فيجب أن يستقبله الموء من بالله ، استقباله لما يرى ، ولما بحدث غليس خبرا عن غيب ، فكأن مايقوله الحق في (ألم تر) أي ألم تعلم ، وكأن الحق بقول : ننى أقول لك ، واذا قلت لك ، فانا عينك ، وكانك ترى ذلك ، ويقول الحق (ألم نر كبف نعل ربك) ومعنى الاضافة هنا ، تدل على أن المسالة متعلقة بمحمد حملي الله عليه وسلم نعل ربك ، والرب ، تفيد التربية ، والكمال والبلوغ بالمربى الى مرتبة الكمال ، فما دام نعل ربك ، فيكون لمحمد حصلي الله عليه وسلم حعلاقة بالمحافظة على ذلك البيب ،

وبعد ذلك حين عرض القضية ، عرضها العرض الذى نعلمه حيث أرسل عليهم طبرا بابيل (ترميهم بحجارة من سجيل) هنا وقف بعض العلما وقفة ، وأنا أحب هنا أن أصعى هذه الوقفة اننا قد اتهمنا بأن ديننا لايتمشى مع العقل ، اتهمنا هذه التهمة من المسنسرقين يلكن المستشرقين حين يلقون هذه التهمة ، يحبون أن يدخلوا منها الى منفذ خطبر بهدمون به الاسلام ، فقام قوم من الغيورين على الاسلام ، وقالوا : الاسلام في كل قضاباه بتمش مع العقل ، وخاوا الى كل ما يتصل بالغيب الذى يقف فيه العقل ، وحاولوا نأوبله نأويلا يرضى العقل ، حتى يدفعوا التهمة عن الدين بأنه لايتمشى مع العقل ، وعلى راسهم علما علما كبار ، ومدارس عقلانية ، لها مذاهب شتى ،

وجاءوا في هذه الحادثة التي عاصرت ميلاده ـ صلى الله عليه وسلم ... فماذا فالوا؟ نالوا: ان الطير الابابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل هي الميكروبات أرسلها الله على ذلك الجيش ، لماذا؟ ليقربوا المسألة الى أذهان الناس ، حتى لا يتهم الاسلام بأنه يأني اشياء لا تطابق العقل ، نقول لهم : انتم مشكورون على غيرتكم في أن تدخلوا بعض فضايا لغيب في الاسلام الى مرتبة العقل ، ولكن الاديان لا تناقش هذه المناقشة ، لان الدين انما بناقش بالعقل في قمته الاساسيه وهي قمة الايمان بالله ، أدخل على الايمان بالله بعقلك نت حرفى أن تو من أو لا تو من • ولكن اذا دخلت على الايمان بعقلك وفرغت من هذه لقضية وصولا للايمان ، فتقبل بعد ذلك عن الله كل مايقول ، ولا تدخل عقلك في كل جزئية ما يقول ، فقد رجعت في قضيتك الاولى ، اذا فاحتراما لعقلك مادمت قد آمنت بالله فيجب ن يكون عمل عقلك هو في توثيق النقل عن الله ، اقال الله ذلك ، أم لم يقله ؟ فاذا كانت المسألة كما يريد العقلانيون أن يفسروها وهو أنه ميكروب أو طير يحمل حجارة فيها يكروب ، نقول لهم : حدث الفيل حدث عام ميلاده ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث على أس الاربعين ولاشك أن قوما من الذين عاصروا رسالة رسول الله كان منهم البعض في سن لستين ومنهم من في السبعين ، وهناك الذين سنهم ثمانون سنة ، اذا فقد كانوا في عام لفيل في سن العشرين وفي سن الثلاثين وفي سن الاربعين ، اذا فقد شاهدوا الحدث وهم م يعرفوا الميكروب ، ولم يعرفوا شيئا عنه . فلو أن القصة التى رآها هو الأولى ، تعارض أى جزئية من جزئيات القرآن التى قالها ، طير ، وأبابيل ، وترمى بحجارة من سجيل ، وتجعلهم كعصف مأكول ، لكان من الميسور على المكذبين أن يقولوا أرأيتهم أنه يقول مالم يحدث ، وكان من الميسور أن يكذبوا الامر ، اذا فالمسألة حدثت كما قصها القرآن وكما يفهمها العربى ، من طير أبابيل ترمى بحجارة من سجيل ، تجعلهم كعصف مأكول ، وهب أنك جئت بالميكروب فلماذا تأتى به ، ألتسهلها على الله؟ بالقطع لا : نقول له : وحتى اذا كنا نصدقك القول فى الميكروب فماذا ذلك الطير العاقل والميكروب الموجه ، الذى لا يتوجه الا الى أعدا الكعبة يختار قوما فماذا ذلك الطير العاقل والميكروب الموجه ، الذى لا يتوجه الا الى أعدا الكعبة منانه بمجرد أن يلقى ، يفتك بالجسم فيجعله كعصف مأكول بدلالة " الفاء " " ترميهم بحجارة من سجيل ف ، ، وهذه الفاء للترتيب والتعقيب ، والميكروب اذا دخل جسما فلابد له من فترة طويلة من حصانة ، ثم فترة طويلة من فتك ، ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم وينتن ، واذا رم وأنتن ، فبعد ذلك يتمزق ، فما ذلك الميكروب السريع العادل ، الذى اذا نزل جعل الجسم كأنه عصف مأكول ، اذا فسواء قلت ميكروب ، أو غير ميكروب ، فيد السماء ، وفعل الله متجل فى كل شيء ، ولو كان فى الميكروب كما تقول ،

ويجب أن نتنبه دائما الى أن الحق سبحانه وتعالى حين يعرض أمرا من الامور فيقول " فعل ربك " ، فهذا يعنى أنه يجب كما قلنا أن تطرح قوانينك • لان الذى فعل هو ربك • وما دام " فعل ربك " فلا تأتى بالقوانين التى فى عرفك هى الفاعلة ، اذا ( فعل ربك) فهذا يعنى أنه يجب كما قلنا أن تطرح قوانينك وتلغى عقلك •

انتهت المسألة ، والغاء عقلك هذا ، ثقة فيمن قال : وما دام الامر ثقة فيمن قال فلا يهم اذن ، تحملها عقلى أم لم يتحملها ، لان الايمان يتحمل كل شيء ، ولذلك قال بعض العارفين : " العقل كالمطية ، يوصلك الى باب السلطان ، ولكن لايدخل معك عليه "(۱) .

# التسمية ب (محمد) صلى الله عليه وسلم

لم تكن العرب تسمى بمثل هذا الاسم الشريف قبل ذلك ، ولذلك لما سئل عبد المطلب ما سميت ابنك ؟ فقال : " محمدا " •

فقيل له لم رغبت عن أسما آبائك ؟ فأجاب :

أردت أن يحمده الله في السماء ، وأن يحمده الخلق في الأرض •

وكان ذلك ثمرة لروءيا رآها عبد المطلب ذكرها القير واني في كتابه " البستان " قال

" كان عبد المطلب قد رأى فى نومه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره ، لها طرف فى السماء ، وطرف فى الارض ، وطرف فى الشرق ، وطرف فى الغرب ، ثم عادت كأنها شجرة على ورقة منها نور ، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها " ،

فقصها ، فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ، ويحمده أهل السماء والأرض .

ولقد رأت السيدة آمنة قبل ميلاده ـ صلى الله عليه وسلم ـ انه اتاها آت فأمرها أن تسميه " احمد " .

ولقد تحدث ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد ذلك عن أسمائه فقال : " ان لى اسماً : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى ، وأنا الماحى الذي يمحى به الكفر ، وأنا العاقب (١) " .

كما قال ــ صلى الله عليه وسلم ـ : " أنا محمد ، وأنا أحمد ، ونبي الرحمة ، ونبى التوبة ، والحاشر ، والمقفى (٢) ، ونبى الملاحم (٣) " •

وبالجملة : فان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمى باسماء كثيرة ، منها ماهو علم ، ومنها ماهو صفة من صفاته ـ صلى الله عليه وسلم ، وكثرة الاسماء تدل على شرف المسمى ٠

والاسماء التى تقدم ذكرها ليست على سبيل الحصر ، بل لكونها اشهر من غيرها حتى أوصلها بعضهم الى أربعمائة اسم ٠

والذى جاء به القرآن الكريم صريحا ، هو التسمية بـ (محمد) و (احمد) ــ صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>١) رواه الامام أحمد ، والعاقب : أي الذي جاء عقب الانبياء قبله ،

<sup>(</sup>٢) أي التابع لغيره من الانبياء فكان آخرهم ، فان قافية كل شي ٢ حره ،

قال الله تعالى: ( محمد رسول الله) (١)

وقال تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ٥٠) (٢).

وقال تعالى: (واذ قال عيسى ابن مريم يابني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد . ٠ (٣) .

وروى أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال : " اسمى في التوراة أحيد ، لاني أحيد أمتى عن النار ، واسمى في الزبور الماحي محا الله بي عبدة الاوثان ، واسمى في الانجيل أحمد ، واسمى في القرآن محمد ، لاني محمود في أهل السماء والارض "  $(\xi)$  .

<sup>(1)</sup> 

الفتح (٢٩) ٠ الاحزاب (٤٠) ٠ (٢) الصف (٦) ٠

<sup>(</sup>٣) القرطبي ص ٢٤ ــ ٢٥ طالشعب . ( )

معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائصها

# معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم

#### تعريف المعجزة :

المعجزة : هى الامر الخارق للعادة المقترن بالتحدى ، السالم عن المعارضة ، الدال على صدق مدعى النبوة ، لتكون الزاما للمعاندين المكابرين ، وتثبيتا لقلوب أهل ملته الملبين لدعوته ، والمصدقين لنبوته ، فيزدادوا بذلك ايمانا مع ايمانهم •

فالمعجزات اذن أمور خارقة للعادة، أى أنها غير خاضعة لناموس الكون ، ولا لقانون الوجود ، فأن الكون له قانون يسير عليه ، فأذا ماجاء أمر خارج عن ذلك القانون ، فنقول ان هناك حادثة جاءت وخرقت ذلك القانون ، وما دامت خرقت القانون فنتساء ل كيف يخرق القانون ؟ ٠

بدهي أنه لايمكن أن يخرق ذلك القانون الا خالقه وهو الحق سبحانه وتعالى •

ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حظه من المعجزات أوفر من اخوانه السابقين من الانبياء والمرسلين ، وهى اما معجزات عقلية أو حسية ، فأكثر معجزات الانبياء السابقين كانت حسية ، مبناها على المشاهدة ، لكن معجزة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم الكبرة ، التى ستبقى مدى الدهر ، يراها ويتدبرها كل حى فى هذا الوجود وهى القرآن الكريـم ،

# الإسلام يحتكم إلى العقل :

الانسان لا يتميز عن غيره من المخلوقات الا بالعقل ، فهو المرشد له الى مافيه خيره في الدنيا والاخرة، فاذا ما تجرد الانسان عن العقل كان أضل من الانعام قال تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) (١)

ومن هنا جعل الله عز وجل معجزة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الخالدة هي القرآن الكريم ، لان القرآن يخاطب العقل ويوجهه الى هذا الكون الفسيح ليكون ذلك داعيا له الى الانقياد والاذعان لخالق هذا الكون ٠

#### قال الاستاذ أحمد حسين:

" ولعل عظمة الاسلام لا تتجلى في شيء قدر تجليها في رفع سلطان العقل ، فمعجزته الكبرى وهي القرآن عقلية بحتة ، فهي ليس كغيره من الاديان يقوم على اساس التصديق بمعجزات تصدع العقل ، وتقهر النفس وتضطرها للتسليم اضطرارا ، فموسى يجب الايمان

بأنه نبى لانه فلق البحر ، وحول العصا الى حية تسعى ، وحول ما النبل الى دم وعمر مصر بالضفادع والقمل ١٠٠ الخ ، فاذا قال معترض ، وماهو الدليل على أن موسى فلق البحر وأنه حول العصا الى ثعبان ؟ الرد أن هكذا قال سادتنا الاقدمون ، فاذا قال قائل ، ولكن الاقدمين قالوا الكثير مما لايقره العقل ، ولا يو يده الواقع فالتجربة العملية تثبت أن البحر لاينقسم بمجرد ضربة بعصا وأن العصا الخشبية لا تتحول الى حية تسعى ، لايكاد هذا الانكار يقوم حتى تسقط المعجزة التى قامت عليها العقيدة من أن موسى نبى الله ، فالاديان كلها تقوم على وجوب التسليم بأن ما ترويه كتبها من وقوع معجزات هو حق لايقبل الجدل أو الشك ١٠ ما الاسلام فهو يعلن أن لا معجزة خارقة له سوى القرآن ، والقرآن كلام عربى بفهمه كل ناطق بالعربية وهو مبسوط ومنشور ، وفي متناول يد كل انسان ، وهو بحمل في ذاته ،

فهذا كتاب تناقله البشر من فم سيدنا محمد عندما نطق به لاول مرة منذ نحو الف وأربعمائة سنة ، ومع ذلك منها فها نحن لا نزال بكل علومنا وثقافتنا وتجارب البشرية ، ندور في فلكه ، وتتأثر بكلماته بل بحروفه ، ونستنطق آياته ، لنخرج منها في كل جيل وفي كل عصر معان جديدة تنير لنا الحياة ، وتهدينا سواء السبيل ، فأى اعجاز بعد هذا الاعجاز ، أن يعيش كتاب بنص واحد لا خلاف على كلماته ، بل لا خلاف جدى على عدد حروفه ، طوال أربعة عشر قرنا ، ولا يزال يوء ثر في نفوس سامعية أو قارئيه بنفس القوة التي أثر بها على من سمعه لاول مرة ،

ان التجربة تثبت أن كل كتاب يفيد فاعليته بعد قدر من السنين ، بل وقد يندرس ويصبح أثرا بعد عين ، ومن هنا فان العقل البشرى ، عندما يسجل ظاهرة انفراد الفرآن بالمحافظة علىكيانه ، من بين سائر ماعرفت البشرية من كتب ، يجد نفسه مضطرا للاعتراف أنه أمام سر غير قابل للتعليل ، وهذا هو الاعجاز ، ثم يضاعف فى قوة هذا الاعجاز عندما يعرف الانسان أن القرآن قد وعد بذلك منذ اللحظة الاولى ، وأشهر السموات والارض على أن ذلك سيكون : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ،

وهكذا يكون بقاء القرآن معجزة من ناحيتين ، من ناحية ظاهرة المحافظة نفسها ، ومن ناحية تحقق ما انطوى عليه من نبوءة بها الحفظ ،

### القرآن يحدد نوع معجزة سيدنا محمد

ولم يدع القرآن الكريم نوعية معجزة سيدنا محمد وأنها عقلية بحتة ، لتكون محل حدس أو تخمين ، بل لقد قررها في صراحة وأكدها وعمقها لتستقر في نفوس الموامنين بالقرآن والاسلام ، فكان من بين ما قال تصويرا لذلك :

( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس الاكفورا ، وفالوا لن نوء من لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فنفجر الانهار خلالها تفجيرا ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نوء من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقروه ه قل سبحان ربى هل كنت الابشرا رسولا وما منع الناس أن يوء منوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان فى الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ، قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ) (١) ،

فأنت ترى فى هذه الايات أن كفار قريش قد راحوا يطالبون رسول الله بأن يقدم لهم معجزة خارقة تصدع عقولهم وتبهر البابهم ، فلم يكن للرسول من رد على ذلك ألا أن يو كد لهم أنه بشر مثلهم وكل الذى يغرقه عنهم أنه يوحى اليه بالقرآن الذى يخاطب وجدانهم وعقولهم ، ويقارع حججهم ويناقش منطقهم الذى يعبدون به الاصنام ، ويطالبهم أن يردوا على أدلته ، أو يدحضوا حججه التى يسوقها ، فان لم يفعلوا ، فقد لزمهم التسليم بما يدعوهم اليه من الايمان بالله وحده ، المنزه عن الشريك والتجسيد، وأنه رسول هذا الاله الواحد الاحد ليبشرهم وينذرهم ،

#### مطالبة الهود لسيدنا محمد بمعجزة

ولم يكن مشركو قريش وحدهم الذين طالبوا رسول الله بمعجزة خارقة ، بل ان يهود المدينة بدورهم ، عندما انتقل الرسول اليها ، قد طالبوه بمثل هذه المعجزة ، وقد حددوا نوع المعجزة التى يو منون بعدها وبدون هذه المعجزة فلن يصدقوا به أبدا : (الذين قالوا ان الله عهد الينا ألا نو من لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ، قل قد جا كم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين) (٢) .

فأنت ترى أن القرآن الكريم لم يجب اليهود الى طلبهم فى استنزال نار من السماء تأكل القربان من فوق المذبح ، بل انه حاججهم بقضية منطقية ، أذ صح ما تدعون من أنكم لاتوء منون الا أذا أنزلت عليكم نار من السماء تأكل القربان ، فلماذا قتلتم الرسل الذين جاء وكم من قبل بما طلبتم ، وكفرتم بهم ، ليست المسألة أذن مسألة خوارق تنزل من السماء ، وانما هي مسألة استعداد نفسي وعقلي للتصديق والايمان ، أو الكفر والالحاد ،

# لا أعلم الغيب

وهكذا كما طولب الرسول بالامر الخارق ، أو الخارج على مألوف البشر وسننهم ، راح القرآن الكريم يذكرهم بأن قوة سيدنا محمد ، ومعجزته الكبرى ، هى فى أنه انسان بكل مافى الانسان من ضعف وعجز عن ادراك الغيب ولكنه بفضل الوحى الذى أوحى اليه قد استطاع أن يحقق كل هذا الذى حققه ; (قل لا أقول لكم عندى خزائن الله، ولا أعلم

<sup>(1) &</sup>lt;u>الاسراء (۲۹–۲۹)</u>

الغيب ، ولا أقول لكم أنى ملك ، أن أتبع الأمايوحي الى ، قل هل يستوى الأعمى والبصبر أفلا تتفكرون) (١) .

(قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله ، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ، ان انا الا نذير وبشير لقوم يوء منون) (٢) .

واذن فرسول الله عندما ينقدم فى كل زمان ومكان لدعوة البشر للابمان برساليه، لايقدم لهم سوى حياته وسيرته الانسانية البحتة ، وهذا القرآن الكريم الذى ينطق سفسه وبالاثر الذى أحدثه فى البشر ، أنه لايمكن أن يكون من صنع الانسان •

### الاحتكام الدائم إلى العقل

والحق أن الانسان ليروعه احتكام القرآن الدائم الى العقل البشرى لانبات فضينه ولقد فصلنا هذه القضية في كتابنا من قضايا الرأى في الاسلام •

وبينا كيف يتدرج القرآن الكريم مع العقل الانسانى ، مرحلة بعد مرحلة ، فمن الحث على المشاهدة والتسجيل ، الى الدعوة الى المقارنة والتحليل ، حتى بصل به القضايا العقلية البحتة ، فمن ذلك قوله فى المرحلة الاولى مرحلة الدعوة الى الملاحطة والتسجيل ، واستخلاص ما ينطوى عليه ذلك من نواميس ومبادئ ،

قال تعالى : (والليل اذا يغشى ، والنهار اذا تجلى ، وما خلق الدكر والانثى) (٣)

وقال تعالى: (والشمس وضحاها • والقمر اذا تلاها) (٤).

وقال : (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت • والى السماء كبف رفعت • والى الجبال كيف نصبت • والى الارض كيف سطحت ) (٥) •

وقال تعالى : (فلا أقسم بمواقع النجوم • وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) (٦) .

وقال تعالى : (فلينظر الانسان مم خلق ٠ خلق من ما دافق. ٠ بخرج مى بير الصلب والترائب) (٧) .

<sup>(</sup>١) الانعام (٥٠) ٠

<sup>(</sup>٢) الاعراف (١٨٨)٠

<sup>(</sup>٣) الليل (١-٣)٠

<sup>(3)</sup> Ilman (1-7) ·

<sup>(</sup>٥) الغاشية (١٧ – ٢٠) ٠

 <sup>(</sup>٦) الواقعة (٥٥ – ٧٦) .

<sup>(</sup>٧) الطارق (٥-٧) .

وعلى هذه الوتيرة ، يوجه القرآن الكريم العقل البشري لرصد مختلف الكائنات والمخلوقات ، وما تنطوى عليه كلها ٠ من سر واحد عظيم وهو سر وجودها وكينونتها ، وكيف أن هذا السر العظيم ، لايقل في النملة الصغيرة عنه في الشمس والكوكب والنجوم - فالذباب والعنكبوت ، والنحل ، والتين والزيتون ، كالنجوم والافلاك ، كالقلم وما يخطه من ثمار العقل ، كلها ظواهر جديرة بأن تحمل العقل على التطلب الى ما تنطوى عليه من سرى ، تنطق بأن هذا الكوت يقوم على نظام ويهدف الى غاية ، ولابد أن يكون وراء ذلك قرة منظمة وهادفة (١) ٠

#### الرسول والمعجزات الحسية

واذا كان الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ـ قد تميز بمعجزة دائمة مدى الدهر ، فانه قد جمع الى ذلك كثيرا من المعجزات الحسية ، تسوية له باخوانه من الرسل والانبياء ، وبذلك يكون ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد جمع بين صفات من سبقه من الرسل ، وفاقهم بما فضله الله به عليهم ، ولا عجب في ذلك فهو صفوة الله من خلقه ، وخاتم رسله الى الأرض •

قال تعالى: ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ٠٠) (٢) .

وقال جل شأنه: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ٢٠٠٠ (٣) .

وهذه بعض معجزاته الحسية:

### ١\_ إظهار الغيب له

الاطلاع على الغيب ، والعلم بالامور قبل وقوعها من الامور الخاصة بالله سبحانه وتعالى ، فهو جل شأنه (عالم الغيب والشهادة) • وهو سبحانه (بكل شيء عليم) •

لكنه سبحانه وتعالى قد يتفضل على بعض عباده المصطفين ، فيفيض عليهم من هذا العلم الغيبي ، ليكون ذلك كالمعجزة الدالة على صدقه وأن يكون ذلك من بين الاحكام التي يكلفون بتبليغها ، ليترتب عليها الجزاء ٠

قال تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا • الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بينيديه ومن خلفه رصدا) (٤)

ولقد كان لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ النصيب الاوفي من هذا الفضل العظيــم •

نبي الانسانية للاستاذ أحمد حسين (١٤ - ١٨) . (1)

الاسراء (٥٥) ٠ (Y)

الاحزاب (٤٠) ٠ الم ٢٦١ ١ (٣)

<sup>101</sup> 

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف الى المنبر فقال: "اني فرط(١) لكم ، وأنا شهيد عليكم ، واني والله لانظر الي حوضي الان ٠٠ ، واني قد أعطيت مفاتيح خزائن الارض ، أو مفاتيح الارض ، واني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيهل" (٢) .

ففي هذا الحديث نرى أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد انكشف له بعض المغيبات ، وهي :

١٠ أن أمته ستفتح عليهاً خزائن الارض وخيراتها

٢ - أنه خشى على أمته من التنافس في الدنيا ، والتضارب عليها •

٣- أنه رأى - صلى الله عليه وسلم - حوضه المعدله في الجنة •

وعن أسامة رضى الله عنه قال: أشرف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على اطم (٣) من الاطام ، فقال : " هل ترون ما أرى ؟ أني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر " (٤)

فان هذا الحديث يدل على انكشاف بعض المغيبات للرسول ـ صلى الله عليه وسلم وهي وقوع الفتن بين المسلمين ، وقد وقع ذلك ، وكان أوله فتنة قتل عثمان بن عقان رضى الله تعالى عنه ٠

### سرعة إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام

فعن أنس رضى الله عنه قال: أصاب المدينة قحط على عهد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ... فبينما هو يخطب يوم الجمعة ، فقام رجل فقال : يارسيول الله ، هلكت الكراع (٥) هلكت الشتاء إإ فادع الله يسقينا، فمد النبي عليه السلام يده، فدعا، قال أنس رضى الله عنه : وان السماء كمثل الزجاجة ، فهاجت ريح انشأت سحابا ثم اجتمع ، ثم أرسلت السماء عز اليها (٦) فخرجنا نخوض الماء ، حتى أتينا منازلنا فلم تزل تمطر : الى

أى سابقكم الى الاخره ٠ (1)

رواه البخاري ومسلم (التاج ٣٠٦/٣) . (٢)

الاطم \_ بضمتين ؛ كل بيت مربع مسطح • رواه الشيخان (التاج ٣٠٧/٢) • (٣)

<sup>(</sup>٤)

الكراع ، بالضم : الخيل . (0)

عز اليها ، جمع عزلا ، وهي فم القربة الاسفل ، والمراد ، نزل الما كافواه (7)

الجمعة الأخرى ، فقام اليه ذلك الرجل أو غيره ، فقال : يارسول الله ، تهدمت البيوت ، فادع الله يحبسه ، فتبسم النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ثم قال : "حوالينا ولا علينا" • فنظرت الى السماء تصدع (١) حول المدينة كأنه اكليل (٢) •

## ٣- تسبيح الطعام بين يديه عليه السلام

عن عبد الله رضى الله عنه قال  $\cdot$  كنا نعد الآيات بركة ، وأنتم تعدونها تخويفا  $\cdot$  كنا مع رسول الله  $\cdot$  صلى الله عليه وسلم  $\cdot$  في سفر فقال  $\cdot$  "أطلبوا فضلة ( $\cdot$  ) من ما  $\cdot$  فجا وا بأنا فيه ما قليل  $\cdot$  فأ دخل رسول الله  $\cdot$  صلى الله عليه وسلم  $\cdot$  يده في الآنا  $\cdot$  ، ثم قال "حي ( $\cdot$  ) على الطهور المبارك  $\cdot$  والبركة من الله  $\cdot$  فلقد رأيت الما ينبع من بين أصابعه الشريفة  $\cdot$  ولقد نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل ( $\cdot$ )".

# ئيرالماء ببركته عليه السلام

عن البراء رضى الله عنه قال: "كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة ، فجلس النبى ــ صلى الله عليه وسلم ـ على شفير (٦) البئر فدعا بماء ، فمضمض ثم مجه في البئر ، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت ١٠ و صدرت ٠ ركائبنا ٠

# نبع الماء من بين أصابعه الشريفة

عن جابر رضى الله عنه قال : "عطش الناس يوم الحديبية ـ والنبى عليه السلام بين يدية ركوة (٢) • فتوضأ فجهش (٨) الناس نحوه فقال " مالكم ؟ قالوا • ليس عندنا ما تتوضأ أو نشرب الا مابين يديك • فوضع الرسول يده فى الركوة ، فجعل الما يفور بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا إإ قيل كم كنتم ؟ قال لو كنا مائة ألف ، لكفانا كنا خمس عشرة مائة " (٩) •

### ٦ - تكثير الطعام ببركته عليه السلام

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : " عملنا مع رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم في الخندق وكانت عندي شويهة (١٠) غير سمينة ، فقلت ، لو وضعناها لرسول

(٣) فضله \_ بقية (٤) حي على الطهور ١٠ اقبلوا عليه ٠

(٨) فجهش الناس ، أي أسرعوا متهيئين لاخذه ،

(٩) رواه السيخان \_ (التاج ٢٩٣/٣) .

(۱۰) تصغیر شاة ،

<sup>(</sup>١) نصدع بنسديد الدال ، والمراد ، تفرقة السحاب ،

 <sup>(</sup>٥) رواه البخارى ــ التاح (٢٩٩/٣) (٦) شفير ــ حافة ٠
 (٧) الركوة ــ انا عغير من جلد يشرب فيه ٠

الله \_ صلى الله عليه وسلم؟ فأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئا من شعير وصنعت لنا منه خبزا ، وذبحت لنا تلك الشاة ، فشويناه لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما أمسينا رجعنا الى أهلنا \_ قال • قلت يارسول الله: إنى قد صنعت شويهة كانت عندنا ، وصنعنا معا شيئا من خبز الشعير ، فأحب أن ينصرف الرسول معى الى منزلى ، وانما أريد أن ينصرف معى الرسول وحده ، فلما قلت له ذلك قال • نعم • • ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الى بيت جابر ، قال \_ فقلت ، أنا لله وأنا اليه راجعون فأقبل الرسول ، وأقبل الناس معه ، فجلس فأخر جناها اليه فبارك وسمى ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها" (١) .

# حنين الجذع الى النبي صلى الله عليه وسلم

قال جابر بن عبد الله الانصاري رضى الله عنه ــ "كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل ، فكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اذا خطب يوءم الى جذع منها ، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا لكوت العشار " (٢) .

وفي رواية أنس "حتى ارتج المسجد بخواه ! إ "٠

وفي رواية سهل " وكثر بكاء الناس لما رأوا مابه حتى جاء النبي ... صلى الله عليه وسلم .. ، فوضع يده عليه حتى سكت " زاد غير جابر ، فقال النبي .. صلى الله عليه وسلم " ان هذا بكي لما فقد من الذكر " وزاد غيره ـ والذي نفسي بيده لو لم التزمه لم يزل هكذا الى يوم القيامه" تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وفي حديث بريدة • فقال النبي عليه السلام للجذع • "ان شئت أردك للحائط (٣) الذي كنت فيه ، تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمر ، وان شئت اغرسك في الجنة ، فيأكل أوليا الله من ثمرك " ، ثم أصغى له النبي ، يستمع مايقول ، فقال ــ " بلى تغرسني في الجنة فيأكل منى أوليا ً الله وأكون في مكان لا أبلى فيه " فسمعه من يليه ، ثم قال النبي عليه السلام ... " قد فعلت " وقال " أختار دار البقاء على دار الفناء " (٤) .

روى بطرق مختلفة عن الترمذي وقال حسن صحيح • ورواه الامام أحمد • ورواه البخاري ومسلم ، وقال الزرقاني في المواهب (١٣٣/٥) انه حديث متواتر يفيد القطع ،

# ٨- انقياد الشجرله عليه السلام

عن جابر ، رضى الله عنه قال " سرنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ... ، حتى نزلنا واديا أفيح (٥) فذهب رسول الله يقضى حاجته فاتبعته باداوة (٦) من ما ، فنظر

الشفاء \_ (٢٥٨/١) . أداوة ، بالكسر \_ المطهرة .

52

<sup>(1)</sup> (7)

أخرجه الشيخان \_ الوفا (٢٧٤/١) . العشار ، بكس العين ، جمع عشرا ً كفقها ً ، وهي الناقة التي أتي عليها من وقت الحمل عشرة أشهر . الحمل عشرة أشهر . الحائط \_ البستان . (٤) الشفا ً \_ ((٢٥٨/١) .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ أفيح \_واسع . (0)

الرسول عليه السلام ، فلم ير شيئا يستتر به ، فاذا شجرتان بشاطي ً الوادي فانطلق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى أحدهما ، فأخذ بغصن من أغصانها فقال ـ "انقادى على باذن الله ، فانقادت معه كالبعير المحشوش (١) الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الاخرى ، فأخذ بعصن من أغصانها ، فقال ـ "انقادى على باذن الله " فانقادت معه كذلك حتى اذا كان بالمنتصف مما بينهما لام (٢) بينهما ، فقال ــ "التئما باذن الله، فالتأمتا، قال جابر \_ فخرجت أحضر (٣) مخافة أن يحس رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بقربي فيبتعد ، فجلست أحدث نفسى ، فحانت منى لفته ، فاذا انا برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ... مقبلا ، وإذا الشجرتان قد افترقتا ، فقامت كل واحدة منهما على ساق 11 فرأيت الرسول عليه السلام وقف وقفة فقال برأسه هكذا (٤) ٥٠ ثم أقبل • فلما انتهى الى ، قال • "ياجابر هل رأيت مقامي؟ " قلت : نعم يارسول الله" (٥) ٠

(٣) احضر بضم أوله ، أعدو ٠  $(\Upsilon)$ 

البعير المحشوش ، أي الذي القيت اليه الحشائش ليأتي ، (1)

<sup>( )</sup> 

<sup>(0)</sup> 

# من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم

لقد اختص الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأ مور أخرى لم ينلها أحد غيره من الرسل والانبياء ، زيادة في التكريم له ولامته معه ٠

قال الله تعالى : (واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كناب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتوءمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) (١).

عن على بن أبى طالب ، وابن عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما "مابعث الله نبيا من الانبيا والا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمدا وهو حى ليو مننن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث محمد وهم أحيا وليو مننن به ولينصرنه " (٢)

#### قال الحافظ ابن كثير:

" فالرسول محمد خاتم الانبياء ، صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين ، وهو الامام الاعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة ، المقدم على الانبياء كلهم ، ولهذا كان امامهم ليلة الاسراء ، لما اجتمعوا فى بيت المقدس ، وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر فى اتيان الرب لفصل القضاء ، وهو المقام المحمود الذى لا يليق الاله ، والذى يحيد عنه أولوا العزم من الانبياء والمرسلين حتى تنتهى النوبة اليه فيكون هو المخصوص به "(٣).

والمتتبع لايات القرآن الكريم يجد فيها أروع أنواع التكريم في مخاطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم • فهو سبحانه وتعالى حين يخاطب جميع الرسل والانبياء يخاطبهم بأسمائهم مباشرة فيقول عزل وجل • ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) (٤)

ويقول سبحانه ٠ (يانوح اهبط بسلام منا) (٥)

ویقول: (یاموسی انی آنا ربك) (٦)

ويقول سبحانه • (ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى الهين من دون الله) (٢) -

<sup>(</sup>۱) آل عمران – ۸۱ ۰

<sup>(</sup>۲) تفسیر آلطبری (۱ – ۵۵۰)

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢ - ٥٦ - ٥٧) ط الشعب .

<sup>(</sup>٤) البقرة ــ ٣٥٠

<sup>(</sup>٥) هود ۱۸۶۰

<sup>(</sup>٦) رطه \_ ۱۲ •

 <sup>(</sup>٧) المائدة ١١٦٠

لكنه سبحانه وتعالى حينما يتوجه بالخطاب الى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه بأسمه المجرد وانما يناديه بقوله (يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) (١) (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) (٢) .

كذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقسم بأشياء كثيرة ليو كد المعنى فى نفوس المخاطبين ، فيقسم سبحانه بالجماد وبالحيوان ، والنبات ، وبالملائكة بينما لم نجده سبحانه وتعالى لا يقسم بأحد من البشر الا بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول جل شانه (لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون) (٣).

قال عمر بن مالك النكرى ، عن أبى الجوزاء ، عن ابن عباس أنه قال : "ما خلق الله وما ذرا وما برأ نفسا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة واحد غيره "

ولو أردنا أن نستقصى ما اختص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما كفت هذه القبسات السريعة ، ولكننا نكتفى بما نص عليه الحديث الصحيح الذى رواه جابر بن عبد الله ــ رضى الله عنهما ــ قال وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطيت خمسا لم يعطهم أحد قبلى ، نصرت بالرغب مسيرة شهر ، وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى ، وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة ، وأعطيت الشفاعة "(٥).

وليس هذا الحديث على سبيل الحصر، كما سترى ذلك في التفصيل.

#### ١ ـ نصره بالرعب مسيرة شهر

والمراد به أن اعدائه كانوا يرهبونه صلى الله عليه وسلم ، ويخافونه من بعد ، ولو كان بينهم وبينه مسيرة شهر بسير الابل ، وتظهر الحكمة النبوية فى تحديد الشهر اذا علم أن الدولتين العظيمتين اللتين كانتا يخشى بأسهما وهما دولة الفرس بالعراق ، ودولة الروم بالشام ، لم تكن المسافة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أى دولة منهما أكثر مما ذكر، وقد كانتا تعلمان خطورته صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهما للاسلام ، وبعد أن انتصر على جميع الجزيرة العربية ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، وهذه الخاصية كانت له صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان وحده بدون عسكر ، حتى قيل ؛ أن هذه الخاصية حاصلة لامته من بعده صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان وحده بدون عسكر ، حتى قيل ؛ أن هذه الخاصية حاصلة لامته من بعده صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان وحده بدون عسكر ، حتى قيل ؛ أن هذه الخاصية حاصلة لامته من

<sup>(</sup>١) الاحزاب - ٥٥٠

<sup>(</sup>۲) المائدة ـ ۲۲ •

<sup>(</sup>٣) الحجر ــ ٧٢ · (٤) : تفسد الطبيعية ١٩١٤ مــــ

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ( ٣٠/١٤) ٠
 (٥) متفق عليه ٠

 <sup>(</sup>۵) متفق علیه ۰
 (۲) فتح الباری (۲) ۲۹۹۱) بتصرف ۰

### ٢ \_ جعلت له الأرض مسجدا وطهورا

من الامور التي اختص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أباح له الصلاة في أي مكان من الارض ، وأن يتطهر بترابها عند فقد الماء وفي ذلك يقول الله عز . وجل : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) (١) ٠

وهذا بخلاف الامم السابقة حيث كانوا لايصلون الا في الاماكن المخصصة للعبادة: كالكنائس والبيع ، ولايتطهرون الا بالماء ، ويوايد ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠٠ " ولم يكن أحد من الانبياء يصلى حتى يبلغ محرابة ٠ (٢).

### ٣ ـ حل الغنائم

الغنائم هي مايو خذ من اكفار عقب الجهاد والانتصار عليهم ، وكانت محرمة على الانبياء السابقين ، وعلى المجاهدين من أممهم ، فلما بعث الله خاتم الانبياء محمدا صلى الله عليه وسلم أحلها له ، وأنزل في ذلك آيات تبين كيفية تقسيمها على المجاهدين ، قال تعالى: ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم ، لولا كتاب من اله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم " (٣).

وقال الله تعالى : (واعملوا أنما غنمتم من شي ً فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجعان والله على كل شيء قدير)  $(\xi)$  .

كما نزلت آيات أخرى تبين مصرف ذلك في سورة الحشر وهي من أول قوله تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله بسلط رسله على من يشاء ١٠٠ الى آخر الايات الثلاث) (٥) .

جاء في صحيح البخاري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غزا نبي من الانبياء فقال لقومه: لايتبعني رجل ملك بضع أمرأة (٦) ، وهو يريد أن يبني بها (٧) ولما يبن بها ، ولا أحد بني بيوتا ولم يرفع سقوفها ، ولا أحد اشتري غنما أو خلفات (بفتح الخاء وكسر اللام) وهو ينتظر ولادتها ، فغزا ، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: انك مأمورة ، وأنا مأمور ـ اللهم احبسها علينا ، فحبست !! حتى فتح عليه

النساء ٣٤ والمائدة ٦ . فتح الباري (۲۹۹/۱) . (1)(٢) (٣) الانفال (۲۲ ـ ۲۹) . الأنفال ( ٤١) . ( \( \xi \)

عقد عليها . الحشر ( ٦ – ٨) • أ يدخل بها • (0) (7)

فليبايعنى من كل قبيلة رجل ، فلزقت يد رجل بيده ١١ فقال فيكم الغلول ، فلتبايعنى قبيلتك ؟ فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده ، فقال فيكم الغلول ١١ فجاً وا برأس مثل رأس البقرة من الذهب فوضعوها ، فجاءت النار فأكلتها ٠٠ ثم أحل الله لنا الغنائم ، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا " (١) .

#### ٤ - بعث إلى الناس كافة

وهذه خاصية أخرى ، وهى من الخصائص التى فضل بها رسول الله على سائر الانبياء وذلك لشمول دعوته الاسود والاحمر ، والعربى والعجمى ، والانس والجن ، قال الله تعالى: (وما أرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (٢) .

وقال تعالى : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) (٣).

وقال تعالى : (واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولو الى قومهم منذرين ) (3) .

وفي هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الى الجن (٥) ٠

### اعطى جوامع الكلم

قال عليه الصلاة والسلام: "أعطيت جوامع الكلم ، واختصر لى الكلام اختصارا" ومعنى ذلك ، أنه صلى الله عليه وسلم ، أنعم الله عليه بأن ينطق بقليل الكلام الذى يحمل الكثير من المعانى،

وهذه الخصوصية ، تتمثل فى كل أحاديثه وكلماته ، لذلك ترى شراح الحديث يستخلصون من العبارة الواحدة أحكاما وحكما وعبرا كثيرة ، وما ذكروا الا القليل من مكنون الحكم وجواهر الكلم واليك أمثلة موجزة من أقواله صلى الله عليه وسلم ،

"انما الاعمال بالنيات" ، " اليد العليا خير من اليد السفلى" ، "ان الله يحب الرفق في الامر كله" ، ولا يو من أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه" •

<sup>(</sup>۱) الكرماني على البخاري (۱۳/ ۹۰) ٠ (۲) ســـبا (۲۸) ٠

<sup>(</sup>٥) القرطبي ص ٢٣٦ طالشعب ،

#### ٦ - ختمت به النبوة والرسالة

لما كانت الرسالات قبل الاسلام خاصة لفئة معينة من الناس ، وكان الاسلام عاما للبشر كلهم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ، فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه ربه ليكون خاتما ، للمرسلين كلهم ، والنبيين ٠

قال تعالى • (ما كان محمدا باأحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل شيئ عليما) (١) .

ويقول الامام ابن كثير: "هذه الاية نص فى أنه لا نبى بعده ، وأذا كان لا نبى بعده ، فلا رسول بالطريق الاولى والاخرى ، لان مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ، فأن كل رسول نبى ولا ينعكس " (٢) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ "مثلى ومثل الانبيا قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه ، وأكمله ، الا موضع لبنة ــ بفتح اللام وكسر الباء الموحدة : قطعة طين تعجن وتعد للبنا من غير احراق ــ من زاوية من زاوياه ، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين " (٣) ٠

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ان الرسالة والنبوة قد انقطعت ، فلا رسول بعدى ولا نبي " (٤) •

# ٧ ـ وهو أفضل المرسلين عند الله :

واذا كان رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، ورحمة للعالمين ، وبعثه الله بشرع كامل عظيم ، فقد فضله ربنا على جميع المرسلين ، وكل النبيين ،

ومبدأ تفضيل بعض الرسل على بعض مقرر في كتاب الله تعالى:

قال تعالى : (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ١٠٠٠ الاية) (٥) ٠

<sup>(</sup>۱) الاحزاب ۶۰ (۲) ابن کثیر (۳/۹۳) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم والفتح الرباني (٢٦٧/٥ - ٢٦٨) و

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي والحاكم بأسناد صحيح \_ الزرقاني على المو هب (٥- ٢٦٦)

<sup>(</sup>٥) البقسرة ٢٥٣٠

وقال تعالى : (وربك أعلم بمن في السموات والارض ٠٠ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ١٠ الاية) ((١)).

وقال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر، وتو منون بالله ٠٠ الاية) (٢) .

يقول ابن كثير: (وانما حازت هذه الامة قصب السبق الى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه ، فانه أشرف خلق الله، وأكرم الرسل على الله ، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يمطه نبى قبله ولا رسول من الرسل) (٣) .

وعن أبى سعيد سعد بن مالك الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدى لوا ً الحمد ولا فخر ، وما من نبى : آدم فمن سواه الا تحت لوائى ، وأنا أول من تنشق عنه الارض ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر) (٤) .

## ٨ . خاتم النبوة

. كان للنبي صلى الله عليه وسلم بضعة ناشزة كبيضة الحمامة بين كتفيه ، وهذه هي التي يطلق عليها خاتم النبوة ٠

عن السائب بن يزيد قال: "قمت خلف ظهر النبى صلى الله عليه وسلم فنظرت الى خاتمه ... بفتح الحاء والجيم ... "(٥).

ومعنى زر الحجلة : ما يجعل في عروة الخيمة من خشب بيضاوى لتشد به • والزر في الملابس معروف • والحجلة : خيمة لها ازرار كبار وعرى • وتطلق الحجلة ايضا على اسم طائر كالحمامة وزرها بيضها (٦).

وعن عبد الله بن سرجس ــ بفتح السين والجيم وسكون الراء ــ قال : " نظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه ، عند ناغض كتفه (٢) اليسرى جمعا ــ بضم الجيم وسكون

<sup>(</sup>١) الاسراء ٥٥

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) ابن کثیر ۱ – ٣٩١

<sup>(</sup>٤) الزرقاني (٨ – ٢٥٢) ٠

<sup>(</sup>م) رواً هَ الشَّيخُانِ (اللَّوْ لُوءُ والمرجانِ "١٤١/٣")

<sup>(</sup>٦) الُقادس - شرح مسلم - اللو الو والمرجان

<sup>(</sup>γ) اعلى كتفيه

الميم - (كقبضة الكف) عليه خيلان (جمال خال: وهو الحسنة) كأمثال التآليل " (واحدها توالول ، وهو حلمة الثدى) (١)٠

والمقصود أن خاتم النبوة في أعلى كتفه صلى الله عليه وسلم أسفل العنق من الناحية اليسرى ، وهو يشبه قبضة اليد الصغيرة التي يعلوها كثير من الخيلان التي تشبه حلمات الاثداء (٢).

وفي قصة سلمان الفارسي رضى الله عنه ، ذكر أن من علامات النبوة ، أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وأن خاتم النبوة على كتفه .

أخرج البيهقي عن سلمان الغارسي في هذه القصة قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالقي الى رداءه وقال : " انظر الى ما أمرت به " فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة " (٣) .

ولقد استفاضت الاخبار في ذكر خاتم النبوة حتى كادت أن تبلغ حد التواتر ٠

# ٩ .. يرى من خلفه كم يرى من أمامه

أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هل ترون قبلتي هاهنا ، فوالله مايخفي على خشوعكم ولا ركوعكم ، اني لاراكم من وراء ظهري" (٤) متفق عليه ٠

والروعية هنا حقيقة ، فمعنى الحديث انى لاراكم روعية حقيقة أختص بها عنكم والروعية عند أهل السنة لا تشترط لها المواجهة ولا المقابلة ولا القرب وانما تلك أمور عادية يجوز حصول الادراك مع عدمها عقلا، ولذلك قال الجمهور : ان رو يته صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره من خصائصه ، وأن ابصار ادراك حقيقي انخرقت له فيه العادة (٥).

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقيموا الركوع والسجود، فوالله اني لاراكم من بعدى \_ بفتح الباء \_ وربما قال: من بعد ظهري اذا رکعتم وسجدتم (٦)،

<sup>(1)</sup> مسلم (۲/۲۸)

القاموس وشرح مسلم (۹۸/۱۵ ، ۹۹) الخصائص الكبرى (۱٤۸/۱) (T)

<sup>(</sup>٣)

زاد المسلم (٤٧٧/٣) (٤)

زاد المسلم (٤٧٨/٣) (0)

اللوالوا والمرجان (٩٨/١) (7)

وأخرج الحميدي في مسنده وابن المنذر في تفسيره ، والبيهقي عن مجاهد في قوله تعالى: "الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين "قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه من الصفوف كما يرى من ــ بفتح الميم ــ بين يديه "٠

وقيل ان الرواية خاصة بحال الصلاة لان الاحاديث واردة في ذلك (١) .

تنام عيناه ولا ينام قلبه

عن عائشة أم المو منين رضى الله عنها قالت : يارسول الله ، أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : "ياعائشة ان عيني تناما ولا ينام قلبي " (٢) متفق عليه ٠

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال : حضرت عصابة من اليهود يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم : "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ " قالوا : اللهم نعم • قال : "اللهم أشهد" رواه أبو نعيم ٠

وهذه الخصوصية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء والمرسلين الذين تقدموه ، فهو ينفرد بها عن سائر البشر كما أنه يشترك فيها مع بقية المصطفين الاخيار من المرسلين والانبياء (٣) .

أخرج الشيخان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الانبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم " (٤).

شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست " بفتح الطاء وسكون السين " من ذهب بماء زمزم ، ثم لامه (٥) ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون الى أمه يعني ظئره "مرضعته" فقالوا: أن محمدا قد قتل فأستقبلوه وهو منتقع اللون " بضم الميم وفتح التاء والقاف ، أي متغير اللون " قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره " •

Ton. |

الخصائص الكبرى (الهامش ١٥٢/١) (1)

اللوالو والمرجان (١٥٨/١) (T)

الخصائص (١٧٣/١) المصدر السابق (٣)

<sup>( )</sup> 

اي ضم بعضه آلي بعض (0)

وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: قلت: يارسول الله ، كيف علمت أنك نبي؟ وبم علمت حتى استيقنت ؟ قال : "أتانى آتيان ببطحاء مكة ، فوقع أحدهما بالارض وكان الاخر بين السماء والارض ، فقال لصاحبه : أهو هو ؟ قال : نعم ، هو هو : فزنه برجل فوزننى فرجحته ٠ قال : زنه بعشرة ، فوزننى فرجحتهم ٠ قال ، زنه بمائة ، فوزننى فرجحتهم • قال : زنه بألف ، فوزنني فرجحتهم ، ثم جعلوا يتساقطوا على من كفة الميزان ، ثم قال أحدهما لصاحبه : شق بطنه ، فشق بطنى فأخرج منه فغمز الشيطان (أى مكان وساوسه) وعلق (قطع) الدم فطرحهما، فقال أحدهما لصاحبه: أغسل بطنه غسل الاناء واغسل قلبه غسل الملاء (بضم الميم : أي الازرار) ثم قال أحدهما لصاحبه : خط بطنه فخاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآن ٠ ووليا عني ، وكأني أرى الامر معاينة (أي امام عيني) (١) أخرجه الدارمي والبزار وأبو نعيم وابن عساكر ٠

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان اذ سمعت قائلًا يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين " بين عمه حمزه وابن عمه جعفر " فأتيت فأنطلق بي ، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم ، فشرح صدري الى كذا وكذا ،

قال قتادة: فقلت للذي معى مايعني ؟ قال: الى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشى ايمانا ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق ١٠٠ الخ حديث المعراج (٢).

## ١٢ ... العصمة من الذنوب

قال تعالى : " انا فتحنا لك فتحا مبينا ، ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما • وينصرك الله نصرا عزيزا "(٣)

قال السبكي في تفسيره : أجمعت الامة على عصمة الانبياء فيما يتعلق بالنبليغ وفي غير ذلك من الكبائر ومن الصغائر الرذيلة التي تحط مرتبتهم ومن المداومة على الصغائر هذه الاربعة مجمع عليها •

واختلف في الصغائر التي لا تحط من مرتبتهم ، فذهب المعتزلة وكثير من غبرهم الى جوازها ، والمختار المنع لانا مأمورون بالاقتداء بهم في كل مايصدر منهم من قول أو فعل ، فكيف يقع منهم مالا ينبغي ويوءمر بالاقتداء فيه ؟ قال : والذي جوز ذلك لم بجوزه

الخصائص الكبرى (١٦١/١) (1)

صحیح مسلم (۱۰۳/۱ – ۱۰۶) سورة الفتح (۱ – ۳) (7)

<sup>(</sup>٣)

بنص ولا دليل ، انما أخذ ذلك من هذه الاية (أول سورة الفتح) قال : ولقد تأملتها مع ماقبلها وما بعدها فوجدتها لا تحتمل الا وجها واحدا وهو تشريف النبى صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون هناك ذنب ولكنه أريد أن يستوعب في الاية جميع أنواع النعم من الله على عباده الاخروية، وجميع النعم الاخروية شيئان : سلبية وهي غفران الذنوب ، وثبوتية وهي لا تتناهى أشار اليها بقوله تعالى : " ويتم نعمته عليك " ،

وجميع النعم الدنيوية شيئان : دينية أشار اليها بقوله تعالى : ( ويهديك صراطا مستقيما ) ودنيوية وهى قوله تعالى : ( وينصرك الله نصرا عزيزا) فانتظم بذلك تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم باتمام أنواع نعم الله اليه المتفرقة فى غيره • ولهذا جعل ذلك غاية الفتح المبين الذى عظمه وفخمه باسناده اليه بلون العظمة وجعله خاصا بالنبى صلى الله عليه وسلم بقوله : " لك " •

قال : وقد سبق الى نحو هذا ابن عطيه فقال : وانما المعنى التشريف بهذا الحكم ولم تكن ذنوب البتة ·

قال : ثم وعلى تقدير الجواز لاشك ولا ارتياب انه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم وكيف يتخيل خلاف ذلك (وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحى يوحى) فأما الفعل فاجماع الصحابة على اتباعه والتأسى به في كل مايفعله من قليل أو كثير وصغير أو كبير لم يكن عندهم في ذلك توقف ولا بحث حتى أعماله في السر والخلوة يحرصون على العلم بها على اتباعها، ومن تأمل أحوال الصحابة معه صلى الله عليه وسلم استحيا من الله أن يخطر بباله خلاف ذلك ١٠٥هه٠

واخرج الحاكم وصححه عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ; قلت يارسول الله : أتأذن لى فأكتب ما أسمع منك ؟ قال : نعم • قلت : في الرضا والغضب ؟ قال : نعم • فانه لاينبغي أن أقول عند الرضا والغضب الاحقا •

وأخرج ابن عساكر عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا أقول الا حقا " (١) " لا أقول الا حقا " (١)

وقال ابن حزم : ذهبت جميع أهل الاسلام من أهل السنة والمعتزلة والبخارية " فرقة من الغرق " والخوارج والشيعة الى أنه لا يجوز ألبته أن يقع من نبى أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة ٠٠٠ وهذا قول الذى تدين الله تعالى به ، ولايحل لاحد أن يدين بسواه ونقول أنه يقع من الانبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى الا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلا بل ينههم على ذلك ولابد أثر وقوعه منهم ويظهر عز وجل

 <sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى (٣/ ٣٣٥ ومابعدها)

ا ذلك لعباده ويبين لهم كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم في سلامه من اثنتين وقيامه من اثنتين • وربما عاتبهم على ذلك بالكلام كما فعل نبيه عليه السلام في أمر زينب أم المو منين وطلاق زيد لها رضى الله عنهما وفي قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه ٠

والانبياء عليهم السلام بخلافنا في هذا فاننا غير مو اخذين بماسهونا فيه ، ولا بما قصدنا به وجه الله عز وجل ، فلم يصادف مراده تعالى ، بل نحن مأ جورون على هذا الوجه أجرا واحدا ، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الله تعالى قرن بكل أحد شيطانا وأن الله تعالى أعانه على شيطانه فأسلم فلا يأمر ، الا بخير (١) •

والخبر الذي ذكره ابن حزم متفق عليه من حديث ابن مسعود ولفظه: "ومامنكم من أحد الا وله شيطان " قالوا : وانت يارسول الله ؟ قال : " وأنا ، الا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني الابخير "(٢).

ومن البرهان على أنه لم يكن لنبي أن يعصى ربه ، قوله صلى الله عليه وسلم : " ماكان لنبي أن تكون له خائنة الاعين " لما قال له الانصارى : هلا أو مأت الى ــ في قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، فنفي عليه السلام عن جميم الانبيا عليهم السلام أن تكون لهم خائنة الاعين وهي أخف مايكون من الذنوب ومن خلاف الظاهر للباطن ، فدخل في هذا جميع المعاصي صغيرها وكبيرها سرها وجهرها (٣)٠

وقصة ابن أبى سرح يرويها ابن كثير في البداية والنهاية : قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الى امرائه الا يقاتلوا الا من قاتلهم ، غير أنه أهدر دم نفر سماهم وان وجدوا تحت أستار الكعبة وهم : عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كان قد أسلم وكتب الوحى ثم ارتد ، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وقد أهدر دمه فر الى عثمان وكان أخاه من الرضاعة ، فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال : نعم • فلما انصرف مع عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآني قد صممت فيقتله ؟

فقالوا يارسول الله : هلا أومأت الينا ؟ فقال : إن النبي لايقتل بالاشارة ، وفي رواية انه لاينبغي لنبي أن تكون له خائنة الاعين ١٠٠ الى آخر القصة ٠

الفصل في الملل والنحل (٢٩/٤) (1)

احيا علوم الدين : (٢٦/٣ تخريج العرافي) الفصل في الملل والنحل (٢/١٥) (7)

<sup>(</sup>٣)

قال ابن هشام : وقد حسن اسلامه بعد ذلك وولاه عمر بعض أعماله ، ثم ولاه عثمان ٠

قلت " ابن كثير " : ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضا وصلاتها في بيته (١).

# ١٣ - العصمة قبل النبوة

وقد تعارضت الاخبار والاثار عن الانبياء بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ، ونشأتهم على التوحيد والايمان ، بل على أنواع المعارف ونفحات الطاف السعادة ، ومن طالع سيرهم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك ،

وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: "لما نشأت بغضت الى الاوثان وبغض الى " الشعر ، ولم أهم بشي مما كانت الجاهلية تفعله الا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد

ولم ينقل أحد من أهل الاخبار أن أحدا نبى واصطفى ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك (٢)

ويروى الحافظ البيهقى قصة المرتين اللتين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمه الله فيهما • قال بسنده : عن على بن أبى طالب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ماهممت بشى مما كان أهل الجاهليه يهمون به من اللهو أو من السمر الاليلتين كلتاهما عصمنى الله عز وجل فيهما " •

قلت : ليلة لبعض فتيان مكة ـ ونحن في رعاء غنم أهلها ـ فقلت لصاحبي : أبصر لى غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان فقال : بلى ـ قال : فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير ، فقلت : ماهذا ؟ قالوا : تزوج فلان فلانة : فجلست انظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني الا مس الشمس ، فرجعت الى صاحبي ، فقال : مافعلت ؟ فقلت : مافعلت شيئا ، ثم أخبرته بالذي رأيت ، ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لى غنمي حتى أسمر ففعل ، فدخلت فلما جئت مكة سمعت ثمل الذي سمعت تلك الليلة ، فسألت ، فقيل : نكح فلان فلانة فجلست أنظر ، وضرب مثل الذي سمعت تلك الليلة ، فسألت ، فقيل : نكح فلان فلانة فجلست أنظر ، وضرب فقلت : لاشيء ، ثم أخبرته الخبر فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته (٣).

# ١٤ - العصمة مــن الناس:

قال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ، ان الله لايهدى القوم الكافرين (٤) ومعنى يعصمك

44

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن كثير (٦٣/٣)

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٦/٥٥ - ٥٦)

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لأبن الكثير (٢٥١/١)

<sup>(</sup>٤) المائدة ( ۲۷)

من الناس: يمنعك من فتكهم ـ مأخوذ من عصام القربة وهو ماتوكا به ـ أى ما يربط به فمهما بلغ من سير جلد أو خيط ـ والمراد بالناس الكفار الذين يتضمن تبليغ الوحى بيان كفرهم وضلالهم وفساد عقائدهم وأعمالهم ، والنعى عليهم وعلى سلفهم فان ذلك يغيظهم ويحملهم على الايذاء (١) .

وقال تعالى ; ( فاصدع بما توعمر وأعرض عن المشركين ، انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها آخر فسوف يعلمون) (٢) . ( والمعنى انا كفيناك المستهزئين يامحمد الذين يستهزئون بك ويسخرون منك فاصدع بأمر الله ولاتخف شيئا سوى الله فان الله كافيك من ناصبك وعاداك (٣) .

(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واصبر لحكم ربك يامحمد الذى حكم به عليك وامض لامره ونهيه ، وبلغ رسالته فانك بأعيننا (٤)

يقول جل ثناوه : فانك بمرأى منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك ، فلا يصل اليك من أرادك من المشركين بسوء (٥).

( والعين هنا مجاز عن الحفظ ، ويتجوز بها أيضا عن الحافظ ، وهو مجاز مشهور ، ولوح الزمخشرى في سورة (الموءمنون) الى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن معه من الله تعالى حفاظا يكلووونه بأعينهم) (٦)،

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الاية (والله يعصمك من الناس) قالت : فأخرج النبى صلى الله عليه وسلم رأسه من القمبة وقال : " يا أيها الناس • انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل " رواه الترمدى وابن أبى حاتم وغيرهما (٧).

وعن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل منزلا اختار له اصحابه شجرة ظليلة فيقيل \_ بفتح اليا ً \_ تحتها ، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال ; من يمنعك منى ؟ فقال : " الله عز وجل " .

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار: (۲/۳/۶)

<sup>(</sup>٢) الحجر: (٩٤ – ٩٦)

<sup>(</sup>٣) الطبرى (١٤/٨٤)

<sup>(</sup>٤) الطور (٤)

<sup>(</sup>o) الطبرى: (۲۲/۲۷)

<sup>(</sup>٦) روح المعاني للالوسي (٨/٥٣٥)

<sup>(</sup>۷) ابن کثیر (۲۸/۲)

فرعدت يد الاعرابي وسقط السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه : فأنزل الله عز وجل: " والله يعصمك من الناس " رواه ابن جرير (١) .

وقد رويت هذه القصة في الصحيح على أن غورث ــ بفتح الغين وسكون الواو وفتح الرا؛ ـ ابن الحاجب صاحب هذه القصة وان النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه ، فرجع الى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس (٢).

وروى أنه وقع له صلى الله عليه وسلم مثلها في غزوة غطفان بذي أمر مع رجل يقال له دعثور \_ بضم الدال \_ بن الحارث ، وأن الرجل أسلم ، فلما رجع الى قومه الذين أغروه ، وكان سيدهم واشجعهم ، قالوا : أين ماكنت تقول وقد أمكنك ؟ فقال : اني نظرت الى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري وسقط السيف فعرفت أنه ملك وأسلمت •

قيل: وفيه نزلت: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل الموَّ منون (٣)

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ؛ تواعدت أنا وأبو جهم بن حذيفة ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قبل اسلامهما ـ فجئنا منزله فسمعنا له ، فافتتح وقرأ الحاقة ١ الى (فهل ترى لهم من باقية) فضرب أبوجهم على عضد عمر وقال : أنج وفرا هاربین ، فكانت من مقدمات اسلام عمر (٤)

## روءياه في المنام حــق:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لايتمثل بي (٥) .

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لايتمثل الشيطان بي وقال "الراوي" فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رآني في المنام فقد رآى الحق" (٦)٠

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من رآني في النوم فقد رآني فانه لاينبغي للشيطان أن يتشبه بي (٧) قال في فتح الباري : قال

تفسیر ابن کشیر (۲۹/۲) (1)

مناهلَ الصَّفا للسَّيُوطي (١٩٢/١) والشفا للقاضي عياض: (٢٩٠/١) (T)المائة (١١) نفس المصدرين السابقين (٤) الشفا (١/٢٩٢)  $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٦) البخاري ومسلم البخاری ومسلم صحیح مسلم (۷/۲۵) (0)

<sup>(</sup>Y)

الطيبى ٠٠٠ والذى يظهر لى أن المراد ، من رآنى فى المنام على أى صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رآى الروايا الحق التي هي من الله لا الباطل الذي هو الحلم .

وفى هذه الاحاديث أن الله تعالى عصم مثاله صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به الشيطان فى النوم كما عصم ذاته الكريمة منه فى اليقظة • قال القسطلانى : فان قيل كيف يكون ذلك وهو بالمدينة والرائى فى المشرق أو المغرب ، أجيب بأن الروايا أمر يخلفه الله تعالى ولايشترط فيها عقلا مواجهة ولا مقابلة ولا مقارنة ولا خروج شعاع ولا غيره •

فان قلت : كثيرا مايرى على خلاف صورته المعروفة ويراه شخصان في حالة واحدة في مكانين والجسم الواحد لايكون الا في مكان واحد ؟؟ أجيب بأنه يعتبر في صفاته لا في ذاته فتكون ذاته عليه الصلاة والسلام مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية و فالادراك لايشترط فيه تحديث الابصار ولا قرب المسافة فلايكون المرئى مدفونا في الارض ولا ظاهرا عليها وانما يشترط كونه موجودا ١٠٥٠ه ٠

وقال ابن العربى: ان أكثر ما تقع رواياه صلى الله عليه وسلم بالقلب ثم بالبصر لكنها ليست كالروايا المتعارفة وانما هى جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجدانى فلا يدرك حقيقته الا من باشره (1)

وروايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الخصب والامطار ، وكثرة الرحمة ونصر المجاهدين وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسلمين بهم وصحة الدين • هذا اذا رواي في الصفاة المحمودة •

وربما دل على الحوادث في الدين وظهور الفتن والبدع اذا روعي في الصفات المكروهــة ٠

١٦- هل تثبت بروءياه أحكام شرعيــة ؟

حقق الحافظ بن حجره هذه المسألة وقال : ان النائم لو رأى النبى صلى الله عليه وسلم يأمره بشى ً لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر ، أى فان وافقه قبل وكان الشرع هو الحجة ، وان خالفه فهو مردود ككل الهام خالف الشرع ، فلم يبين بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم لعلما ً الشريعة في كل عصر وفي كل طبقة الااتباع النصوص في القرآن أو في السنة أو اتباع ما اجمع عليه المجتهدون مما استند على دليل منهما أو ما استنبط من ادلتهما أو قيس قياسا لا قادح فيه على بعض نصوصهما أو جزئية ادخلت تحت عموم كلية تشملها ، (٢)

<sup>(</sup>۱) زاد المسلم (۱۷۸ – ۱۹۰)

<sup>(</sup>٢) زاد المسلم (١٨٨/٣ – ١٨٩)

۱۷ دفنه صلى الله عليه وسلم حيث قبض:

عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى دفنه، فقال ابو بكر : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا مانسيته ، قال : "ماقبض الله نبيا الا فى الموضع الذى يجب ان يدفن فيه (١) ، ادفنوه موضع فراشه ،

واخرج البيهقى عن سالم بن عبيد ، وكان من أصحاب الصفة ، قال : دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ، ثم خرج ، فقيل له : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، فعلموا أنه كما قال ،

قيل : وكيف نصلى عليه ؟ قال : تجيئون عصبا عصبا "طائفة طائفة " فتصلون ٠ فعلموا أنه كما قال ٠ قالوا : هل يدفن ؟ قال : حيث قبض الله روحه فانه لم يقبض روحه الا في مكان طيب ٠ فعلموا أنه كما قال ٠

وأخرج أبو يعلى عن عائشة قالت : اختلفوا في دفنه ، فقال على ان أحب البقاع الى الله مكان قبض فيه نبيه ٠

١٨ تحريم الزكاة والصدقة عليه وعلى أهله:

عن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد " رواه مسلم (٢)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى بطعام من غير أهله سأل عنه ، فان قيل هدية أكل ، وان قيل صدقة لم يأكل (٣).

وعن ابن عباس قال : استعمل النبى صلى الله عليه وسلم الارقم الزهرى على السعاية " جمع الصدقات " فاستتبع أبا رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أبا رافع ، ان الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد "(٤) .

وعن أبى رافع • بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من بنى مخزوم على الصدقة ، فقال لابى رافع ؛ اصحبنى كيما نصيب منها • قال ؛ لا ، حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله ، وانطلق فسأله ، فقال ؛ " ان الصدقة لاتحل لنا ، وان مولى القوم من أنفسهم " رواه الخمسة الا ابن ماجه وأخرجه ايضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه ، وصححه الترمذي (٥) .

<sup>(</sup>١) الشمائل للترمذي (٢٢٥)

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى (٣/٥٥٦ - ٢٦٧) والزرقاني (١٣١/٥)

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد \_ المرجع السابق (٤) المرجع السابق (٥) المرجع السابق (٥)

وعن المطلب بن ربيعة بن الحراث قال : جئت أنا والفضل بن العباس فقلنا يارسول الله: جئنا لتوء مرنا على هذه الصدقات • فسكت ورفع رأسه الى سقف البيت حتى أردنا أن نكلمه ، فأشارت الينا زينب من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه ، واقبل فقال " ان الصدقة لاتحل لمحمد ولا لال محمد ، وانما هي أوساخ الناس " رواه مسلم (١) ٠

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لانورث ماتركنا صدقة ، انما يأكل آل محمد في هذا المال ، واني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملن فيها ماعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) متفق عليـه ٠

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتسم ذريتي دينارا ولا درهما ٠ ما تركت بعد نفقة نسائي ومو ونة عاملي فانه صدقة (٣) ١ رواه البخاري ومسلم •

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان الى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم • قالت عائشة لهن : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لانورث ، ماتركنا فهو صدقة "(٤)، متفق عليه واللفظ لمسلم •

والحكم في سبب عدم ميراث الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، لئلا يظن بهم أنهم جمعوا المال لورثتهم •

وقيل: لما يخشى على وارثهم من أن يتمنى لهم الموت فيقع في محظور عظيم ٠ وقيل: لانهم كالاباء لاممهم فمالهم لكل أولادهم، وهو معنى الصدقة (٥) وقد روى أبن ماجه عن أبى الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ان العلماء هم ورثة الانبياء لان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، انما ورثوا العلم ، فمن اخذه أخذ بحظ وافر "(٦) .

(٤) مسلم (٥/١٥٥ ط

<sup>(1)</sup> 

المرجع السابق زاد المسلم (١٥٣/٥ طالشعب )  $(\Upsilon)$ 

مسلم (٥/٢٥١) (٣)

مسلم (٥/١٥٣ ط، الشعب ) ( ) زاد ألمسلم (٣٠٧/٥) (0)

الخصائص (۳۱۳/۳) (7)

٢٠ أرسل رحمه للعالميسن:

قال الله تعالى : ( وما أرسلناك الارحمة للعالمين ) ( ۱ ) وقال تعالى : (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ) ( ۲ ) .

وهذه الاية مرتبطة كلالارتباط بقوله تعالى قبلها : (واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو ائتنا بعذاب أليم ) فان الكفار طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب والرسول موجود بينهم ، ولذلك نزلت (وماكان الله ليعذبهم وانت فيهم) كذا في صحيح مسلم (٣).

ومعنى ذلك أن الرسل قبله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون على مخالفيهم بالبوار والخسف فيصيبهم ذلك مع وجود الرسل بينهم كنوح وهودوصالح ولوط وشعيب فان أقوامهم عذبوا مع وجود هو الأع الرسل ، ومن ذلك قوله تعالى (فكلا أخذ نابذتيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الارض ، ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) (٤)

غير أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة لامته ، فلم يصبهم أذى في حياته مع شدة ضراوتهم عليه وعداوتهم له ٠

روى البخارى رضى الله عنه قال : " قيل يارسول الله ، ادع على المشركين • قال : انى لم أبعث لعانا وانما بعثت رحمة " (٥)

٢١ الكوثــــر:

قال الله تعالى ؛ (انا أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر ، أن شانئك هو الابتر ) (٦).

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءة ، فرفع رأسه مبتسما ، فلما قال لهم واما قالوا له : يارسول الله ، لم ضحكت ؟ فقال : " أنزلت على آنفا سورة " فقرأ : " بسم الله الرحمن الرحيم ، انا أعطيناك الكوثر " فلما قرأها قال : " هل تدرون ما الكوثر ؟ " قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : " فانه نهر وعدنيه ربى عز وجل في الجنة وعليه خير كثير ، عليه حوض ترد عليه أمتى يوم القيام ، آنية عدد الكواكب (٢) .

| الانفال (٣٣)  | (٢) | الانبياء (١٠٧)   | (1) |
|---------------|-----|------------------|-----|
| العنكبوت (٤٠) | (٤) | الطبري (۳۹۸/۷)   | (٣) |
| سورة الكوثر   | (٦) | ابن کثیر (۲۰۱/۳) | (0) |

وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " بينا أنا أسير في الجنة أذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف • قلت : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ، فاذا طينة أوصيبة مسك أذفر "(١) (حسن) •

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماوءه أحلى من العسل وابيض من الثلج "(٢)

وعن أنس بن مالك قال " لماأسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا فاذا هو بنهر عليه قصر من اللوالو وزبرجد ، فذهب يشم ترابها فاذا هو مسك • قال ؛ ياجبريل ، ماهذا النهر ؟ قال ؛ هو الكوثر الذي خبأ لك ربك " (٣)

### ٢٢ أمته خيرالامه :

وقد اختص صلى الله عليه وسلم بأن أمته خير الامم وآخر الامم •

فعن معاوية بن حيدة أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى قوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وقال : " انكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى "  $(\xi)$  رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجه  $(\xi)$ 

### ٢٣ - آمته صلى الله عليه وسلم اقل عملا وأكثر أجرا:

قال الشيخ عز الدين " ابن عبد السلام " : ومن خصائصه أن أمته أقل عملا من الامم السابقة وأكثر أجرا " ( ° ) .

وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "انما بقاو كم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ، اوتى اهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى اذا انتصف النهار عجزوا فأ عطوا قيراطا قيراطا ثم اعطى أهل الانجليل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فأ عطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فأ عطينا قيراطين قيراطين ، فقال أهل الكتابين : أي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري وأبو داود والترمذي ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي بسند صحيح واحاديث الكوثر في التاج الجامع (٥/٥٠٥) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن كثير وهو مخرج في الصحيحين (١٩٧/٥) .
 (٤) الخصائص الكبرى (١٩٧/٣) .

<sup>(</sup>a) قاله في رسالة بداية السول في تفضيل الرسول .

ربنا أعطيت هو لا قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أكثر عملا • قال الله تعالى : " وهل ظلمتكم من أجركم من شيء ، قالوا : لا • قال : " فهو فضلي أوتيه من اشاء "(١).

#### ٢٤ اسلام قرينه من الشياطين :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مامنكم من أحد الا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة " قالوا : واياك يارسول الله ؟ قال : " واياى ، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني الا بخير " (٢) -

والمعنى أن قرينه صلى الله عليه وسلم تأثر بنبوته فأسلم على يديه ، وهذا هو الرأى الراجـــح •

٢٥ اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود وبالشفاعة العظمى في فصل القضاء

قال الله تعالى: (ومن الليل متهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمسودا) (۳).

أخرج الامام أحمد ، وكذلك البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أنا سيد الناس يوم القيامه ، وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولايحتملون ، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون الى ما أنتم فبه ماقد بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول الناس لبعض: أبوكم آدم فياتون آدم فيقولون : آيادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا الى ربك ، ألا ترى الى مانحن فيه ألا ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول آدم ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه نهائي عن الشجرة فعصيت ، نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح فيأ تون نوحا فيقولون يانوح أنت أول الرسل الى أهل الارض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا الى ربك الا ترى مانحن فيه ؟ ألا ترى ماقد بلغنا ، فيقول نوح أن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وانه كانت لى دعوة دعوتها على قومى (٤) نفسى نفسى نفسى ، اذهبوا الى غيرى ، اذهبوا الى ابراهيم فيأتون ابراهيم فيقولون يا أبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ، ألا ترى مانحن فيه ؟ ألا ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول

 $(\Upsilon)$ 

وهي قوله تعالى: (رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا) • ( )

اخرجه الشيخان (الخصائص ٢١٧/٣) ٠ (1)

رواه مسلم (الخصائص الكبرى للسيوطي ١٣٩/٣) الاسراء (٧٩) وقد اختلف العلماء في المقام المحمود على عدة آراء واصحما أنه (٣) الشفاعة العظمي ، حين بستشفع به الخلائق الى الله عز وجل لكي يصرفهم مسن حر الموقف وشدته ، انظر تفسير القرطبي والحافظ ابن كثير وغيرهما ،

ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله فذكر كذباته (١) نفسى نفسى نفسى ، اذهبوا الى غيرى ، أذهبوا الى موسى فيأتون موسى فيقولون : ياموسي أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس ، اشفع لنا الى ربك آلا ترى مايحن فيه ، الا ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول ؛ ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، واني قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي ادهبوا الى غيرى ، اذهبوا الى عيسى • فيا تون عيسى فيقولون : باعيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ، وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا الى ربك ، الا نرى مانحن فيه ، ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم ؛ أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغصب فبله مثله ، ولم يغضب بعده مثله ، ولم يذكر ذنبا ، اذهبوا الى غيرى اذهبوا الى محمد ، فيأتون فيقولون : يامحمد أنت رسول الله وخاتم النبيين غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ، فأشفع لنا الى ربك ، الاترى ماقد بلغنا ؟ ، ألا ترى مانحن فيه ؟ فأقوم فآتى تحت العرش فأقم ساجدا لربي يفتح الله تعالى على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه مالم يفتحه على أحد قبلي ، فيقال : يامحمد ارفع رأسك سل تعطه ، اشفع نشفع ، فيقول: يارب أمتى أمتى يارب أمتى أمتى يارب أمتى أمتى ، فيقال: يامحمد ادخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من أبواب الجنة وهم شركا الناس فيما سواه من الابواب ، ثم قال : والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاربع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى •

وأخرج الشيخان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجمع المو منون يوم القيامة فيلهمون لذلك اليوم (٢) فيقولون لو استشفعنا الى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيأتون آدم فيقولون له : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسما كل شيء ، فاشفع لنا الى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيقول لهم آدم : لست هناكم ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحى ربه من ذلك ، ويقول : ولكن أئتوا نوحا فانه أول رسول بعثه الله الى أهل الارض فيأتون نوحا فيقول : لست هناكم ويذكر خطيئة سوء ال ربه ماليس له به علم فيستحى ربه من ذلك ويقول : ولكن ائتوا ابراهيم خليل الرحمن ، فيأتونه فيقول : لست هناكم ولكن أئتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة ، فيأتون موسى فيقول : لست هناكم ويذكر لهم النفس التي قتل بغير الله وأعطاه التوراة ، فيأتون موسى فيقول : لست هناكم ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحى ربه من ذلك ، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ، فياتون عيسى فيقول : لست هناكم ، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما ناخر عيسى فيقول : لست هناكم ، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما ناخر فيأتونى ، فأقوم فأمشى بين سماطين من الموء منين حتى استأذن على ربى ، فأذا رايت

<sup>(</sup>۱) هي في ظاهرها كذبات ، ولكنها في الحقيقة ليست كذبا ، وهي ثلاب كدساب : الأولى : قوله لقومه لما سألوه عن تكسيره للاصنام (بل فعله كبيرهم هذا ،) الثانية : قوله لهم حين دعوه الى الخروج معهم في عيد لهم (اني سقيم ) الثالثة : قوله عن السيده سارة زوجته عندما سئل عنها " انها أحنى " ،

ربى وقعت له ساجدا ، فيدعنى ماشا الله أن يدعنى ثم يقال ؛ ارفع محمد رأسك قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه ، فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع فيحد لى حدا فأ دخلهم الجنة ثم أعود اليه الثانية ، فاذا رأيت ربى وقعت له ساجدا فيدعنى ماشا الله أن يدعنى ثم يقول ؛ أرفع محمد قل تسمع وسل تعطه واشفع نشفع ، فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدا فأ دخلهم الجنة ، ثم أعود الثالثة فأذا رأيت ربى وقعت له ساجدا ، فيدعنى ماشا الله أن يدعنى ثم يقال ؛ ارفع محمد قل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع ، فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيه ،ثم أشفع فيحد لى حدا فأ دخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ؛ رب مابقى الا من حبسه القرآن ، قال النبى صلى فأ دخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ؛ رب مابقى الا من حبسه القرآن ، قال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فيخرج من النار من قال لا اله الا الله ، وكان في قلبه من الخير مايزن برة ، شعيرة ، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله ، وكان في قلبه من الخير مايزن برة ، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله ، وكان في قلبه من الخير مايزن ذرة " •

وأخرج أحمد بسند صحيح عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أنى لقائم انتظر متى يعبر الصراط أذ جاءنى عيسى فقال ، هذه الانبياء قد جاءتك يامحمد يسألون ويدعون الله أن يفرق بين جميع الامم الى حيث يشاء الله لغم ماهم فيه فالخلق ملجمون بالعرق ، فأما الموءمن فهو عليه كالزكمة ، وأما الكافر فيغشاه الموت فقال : انتظر حتى أرجع اليك فذهب نبى الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقى مالم يلق ملك مصطفى ولا نبى مرسل ، فأوحى الله الى جبريل أن أذهب الى محمد وقل له : أرفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع ، فشفعت فى أمتى أن أخرج من كل تسعة وتسعين أنسانا واحدا فما زلت أتردد الى ربى فلا أقوم منه مقاما ألا شفعت حتى أعطانى الله من ذلك أن قال ؛ يامحمد أدخل من أمتك من خلق الله تعالى من شهد أن لا اله الا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك " ،

وأخرج أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انه لم يكن نبى الا له دعوة قد تنجزها فى الدنيا ، وأنى قد اختبات دعوتى شفاعة لامتى وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الارض ولا فخر وبيدى لوا الحمد ولا فخر ، آدم فمن مادونه تحت لوائى ولا فخر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول : بعضهم لبعض : انطلقوا بنا الى آدم أبى البشر فليشفع لنا الى ربنا فليقضى بيننا فيقول : انى لست هناكم أنى قد أخرجت من الجنة بخطيئتى وأنه لايهمنى اليوم الا نفسى ، ولكن ائتوا نوحا رأس النبيين ، فيأتون نوحا : اشفع لنا الى ربنا فليقضى بيننا ، فيقول : أنى لست هناكم أنى سألت أبنى وأنه لايهمنى اليوم الا نفسى ولكن ائتوا أبراهيم خليل الرحمن فيأتون أبراهيم فيقولون يا أبراهيم أشفع لنا ألى ربنا فليقضى بيننا فيقول : أنى لست هناك أنى كذبات والله أن أجادل بهن الا عن دين الله قوله " أنى سقيم " وقوله " بل فعله كبيرهم هذا " وقوله لامراته حين آتى على الملك أختى •

وانه لايهمني اليوم الا نفسي ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه ، فياتون موسى فيقولون : ياموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه فاشفع لنا الى ربك فيقول : لست هناكم اني قتلت نفسا بغير نفس وانه لايهمني اليوم الا نفسي ، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته ، فيأتون عيسى فيقولون اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا فيقول : اني لست هناكم اني اتخذت الها من دون الله وانه لا يهمني اليوم الا نفسي ، ولكن ان كل متاع في وعاء مختوم عليه أكان يقدر على مافي جوفه حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون ؛ لا 1 فيقول : أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قد حضر اليوم وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيأتون فيقولون : يامحمد اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا ، فأقول أنا لها حتى ياذن الله لمن يشا ويرضى ، فاذا أراد الله أن يصدع بين خلقه نادى مناد : أين أحمد وامته ؟ فنحن الاخرون الاولون نحن آخر الامم وأول من يحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقنا فنمضى غرا محجلين من أثر الطهور ، فتقول الامم : كادت هذه الامة أن تكون أنبيا كلها فنأتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت ؟ فأقول أنا محمد فآتي ربي عز وجل على كرسيه فأخر له ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي وليس يحمده بها أحد بعدي فيقال ، يامحمد ارفع رأسك ، سل تعطه وقل يسمع وأشفع (١) يشفع ، فأرفع راسي فأقول أي رب أمتى أمتى فيقال: أخرج من كان قلبه مثقال كذا وكذا ، ثم أعود فاسجد فاقول ماقلت ؟ فيقال : أرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب امتي امتى فيقول : أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا دون الاول ، ثم أعود فأسجد فأقول مثل ذلك فيقال: أرفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فاقول أي رب امتى أمتى فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال وكذا وكذا دون ذلك " .

وأخرج الطبرانى فى " الاوسط " والحاكم وصححه والبيهقى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " للانبيا منابر من ذهب فيجلسون عليها ويبقى منبرى لا أجلس عليه قائما بين يدى ربى منتصبا مخافة أن يبعث بى الى الجنة وتبقى امتى بعدى فأقول : يارب أمتى أمتى ، فيقول الله : يامحمد وما تريد أن اصنع بامتك ؟ فأفول يارب عجل حسابهم ، فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم الى النار ، وحتى ان مالكا خازن النار يقول يامحمد ما تركت لغضب ربك فى أمتك من بقية " .

وأخرج البخارى عن ابن عمر قال: " ان الناس يصيرون يوم القيامه جناء كل امة تتبع نبيها ، يقولون : يافلان اشفع لنا يافلان اشفع لنا حتى تنتهى الشفاعة الى النبى صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه مقاما محمودا " .

وأخرج البخارى أيضا عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ان الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك ، ثم موسى فيقول كذلك ، ثم لمحمد فيشفع حتى يقضى الله تعالى بين

الخلق ، فيمشى حتى ياخذ بحلقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم " .

واخرج البزار والبيهقى فى البعث عن حذيفة قال: "يجمع الله الناس فى صعيد واحد ولا تتكلم نفس فيكون أول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك والشر ليس اليك والمهدى من هديت وعبدك بين يديك وبك واليك لا منجأ منك الا اليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت، فعند ذلك يشفع فذلك قوله تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) .

واخرج ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة عن سلمان قال: "تعطى الشمس يوم القيامه حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين ، فيعرقون حتى يرشح العرق في الارض قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل ، قال سلمان : حتى يقول الرجل غق غق فاذا راوا ماهم فيه قال بعضهم لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ائتوا أباكم آدم فليشفع لكم الى ربكم فيأتون الى آدم فيقولون : يا آبانا أنت الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك جنته ، قم فاشفع لنا الى ربع فقد ترى مانحن فيه ، فيقول : لست هناكم فيقولون الى من تأمرنا ؟ فيقول : ائتوا عبدا شاكرا فيأتون نوحا فيقولون يانبي الله أنت الذي جعلك الله عبدا شاكرا وقد ترى مانحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول: لست هناكم فيقولون الى من تأمرنا ؟ فيقول: ائتوا خليل الرحمن ابراهيم فيأتون ابراهيم فيقولون ياخليل الرحمن قد ترى مانحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول: لست هناكم فيقولون الى من تأمرنا ؟ فيقول ائتوا موسى عبد اصطفاه الله تعالى برسالاته وبكلامه فيأتون موسى فيقولون قد ترى مانحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول: لست هناكم فيقولون الى من تأمرنا ؟ فيقول : ائتوا كلمة الله وروحه عيسى فيأتون عيسى فيقولون ياكلمة الله وروحه قد ترى مانحن فيه ، فاشفع لنا الى ربك : فيقول : لست هناكم فيقولون الى من تأمرنا ؟ فيقول : ائتوا عبدا فتح الله على يديه وغفر له ماتقدم من ذنبه وماتأ خر ويجيُّ في هذا اليوم آمنا محمدا فيا تون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يانبي الله انت الذي فتح الله بك وغفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر وجئت في هذا اليوم آمنا وقد ترى مانحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول أنا صاحبكم فيخرج يجوس الناس حتى ينتهى الى باب الجنة ، فيأخذ بحلقة الباب من ذهب فيقرع الباب فيقال من هذا ؟ فيقول محمد فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يدى الله فيستأذن في السجود فيو ذن له فيسجد فينادي يامحمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع وادع تجب فيفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد مالم يفتحه لاحد من الخلائق وينادى يامحمد ، ارفع رأسك سل تعطه واشفع نشفع وادع تجب فيرفع راسه فيقول: أمتى أمتى مرتين أو ثلاثا فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان أو مثقال شغيرة من ايمان ، أو مثقال حبة من خردل من ايمان فذلك المقام المحمود " • وأخرج الطبرانى فى " الكبير " وابن أبى حاتم وابن مردويه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذا جمع الله الاولين والاخرين وقضى بينهم وفرغ من القضا ، يقول المو منون قدقضى بيننا ربنا وفرغ من القضا وفرغ من القضاء الله بيده وكلمه فيا تونه فيقولون قد قضى ربنا وفرغ من الفضاء قم أنت فأشفع لنا الى ربنا فيقول : ائتوا نوحا فياتون نوحا فيدلهم على ابراهيم فياتون موسى فيدلهم على عيسى فياتون عيسى فيقول : الراهيم فياتون موسى فيدلهم على عيسى فياتون عيسى فيقول : ادلكم على العربى الامر فياتون فياذن الله لى أن أقوم اليه فيثور مجلس من أطبب ريح شمها أحد قط حتى آتى ربى فيشفعنى ويجعل لى نورا من شعر رأسى الى ظفر قدمى" •

وأخرج ابن أبى عاصم فى " السنة " عن أنس يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مازلت أشفع الى ربى ويشفعنى حتى أقول : أى رب شفعنى فيمن قال لا الله أيقول هذه ليس لك ولا لاحد ، وعزتى وجلالى ورحمتى لا أدع فى النار أحدا يقول لا اله الا الله " .

وأخرج أحمد والطبراني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أن الله تعلى قال : يامحمد أنى لم أبعث نبيا ولا رسولا ألا وقد سألني مسألة أعطيته أياها فسل يامحمد تعطه فقلت سألتي شفاعة لامتى يوم القيامة فقال أبو بكر يارسول الله وما الشفاعة ؟ قال : أقول يارب شفاعتى التي اختبات عندك فيقول الرب نعم ، فيخرج بقية أمتى من النار فيدخلهم الجنة " ،

وأخرج أحمد والطبراني والبزار عن معاذ بن جبل وأبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن ربى خيرني بين أن يدخل نصف أمنى الجنة أو شفاعة فاخترت لهم الشفاعة وعلمت أنها أوسع لهم وهي لمن مات لايشرك بالله شيئا" .

وأخرج الطبرانى فى الاوسط عن أبى هريرة قال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم "آتى جهنم فأضرب بابها فيفتح لى فأدخلها فأحمد الله بمحامد ماحمده أحد قبلى مثله ولايحمده أحد بعدى ثم أخرج منها من قال لا الله الا الله مخلصا".

وأخرج أبو يعلى عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطينا أربعا لم يعطهن أحد كان قبلنا ، وسألت ربى الخامسة فأعطانيها وهى ماهى كان النبى يبعث الى قومه لا يعد وها وبعثت للناس كافة وأرهب منا عدونا مسيرة شهر وجعلت الارض لنا طهورا ومسجدا وأحل لنا الخمس ولم تحل لاحد قبلنا وسألته أن لا بلقاه عبد من أمتى يوحده الا أدخله الجنة " .

وأخرج أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى: بعثت الى الاحمر والاسود، ونصرت بالرغب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لمن كان قبلى، وأعطيت الشفاعه وأنه ليس من نبى الا وقد قدم الشفاعة، وأنى أخرت شفاعتى جعلتها لمن مات من أمتى لايشرك بالله شيئا " •

وأخرج ابن أبى شيبه وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقى عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى " فذكر مثل حديث أبى موسى الا أنه قال فى الخامسة : وقيل لى سل تعطه : فأختبأت دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة وهى نائلة منهم أن شاء الله من لم يشرك بالله شيئا " .

وأخرج أحمد والطبرانى فىالاوسط والحاكم ، والبيهقى وأبو نعيم عن أم حبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أريت مايلقى أمتى من بعدى وسفك بعضهم دماء بعض ، وكان ذلك سابقا من الله فسألته أن يولينى شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل" ،

وأخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم تلا قول أبراهيم (فمن تبعنى فأنه منى ومن عصانى فأنك غفور رحيم) وقول عيسى (أن تعذبهم فأنهم عبادك وأن تغفر لهم فأنك أنت العزيز الحكيم) فرفع يديه وقال أمتى أمتى ، ثم بكى فقال الله تعالى : ياجبريل أذهب إلى محمد فقل له أنا سنرضيك في أمتك لانسودك •

واخرج البزار والطبراني في الاوسط عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لاشفع لامتى حتى يناديني ربي أرضيت يامحمد " ؟ فأقول : " أي رب رضيت " .

وأخرج الطبرانى فى الاوسط بسند حسن عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى : بعثت الى الاحمر والاسود وانما كان النبى يبعث الى قومه ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر ، وأطعمت المغنم ولم يطعمه أحد كان قبلى ، وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا ، وليس من نبى الا وقد أعطى دعوة فتعجلها وانى أخرت دعوتى شفاعة لامتى وهى بالغة أن شاء الله تعالى من مات لايشرك بالله شبئا " ،

وأخرج ابن أبى شيبة وأبو يعلى بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربى اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم قال ابن عبد البر: هم الاطفال لان أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم •

وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. • " اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر " •

وأخرج مسلم عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "أرسل الى ربى أن أقرأ القرآن على حرف ، فرددت عليه يارب هون على أمتى ، فرد على الثانية أن اقرأ على حرفين ، قلت يارب هو على أمتى ، فرد على الثالثة أن أقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها فقلت : اللهم أغفر لامتى وأخرت الثالثة الى يوم القيامة يوم يرغب الى فيه الخلق حتى ابراهيم " .

وأخرج الحاكم والبيهقى فى كتاب الروية عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ما من أحد الا وهو تحت لوائى يوم القيامة ينتظر الفرج وان معى لواء الحمد أنا أمشى ويمشى الناس معى حتى آتى باب الجنة فاستفتح فيقال من هذا ؟ فأقول محمد فيقال مرحبا بمحمد فاذا رأيت ربى خررت له ساجدا أنظر اليه " •

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان قال : قال الصحابة بارسول الله ابراهيم خليل الله ، وعيسى كلمة الله وروحه ، وموسى كلمه تكليما فماذا أعطيت أنت ؟ قال : " ولد آدم كلهم تحت رايتى يوم القيامة ، وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة " .

وأخرج البخارى فى تاريخه والطبرانى فى الاوسط والبيهقى وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر " .

وأخرج الدارى والترمذى وأبو نعيم عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ينتظرونه ، فتذاكروا فقال بعضهم عجبا أن الله اتخذ من خلقه خليلا فابراهيم خليله ، وقال آخر ماذا بأعجب من أنه كلم موسى تكليما ، وقال آخر فعيسى كلمة الله وروجه ، وقال آخر فآدم اصطفاه الله فخرج عليهم وقال " قد سمعت

كلامكم ان ابراهيم حليل الله وهو كذلك وموسى نجيه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك ، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ، تحته آدم فمن دونه ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامه ولا فخر ، وأنا أول شاف فيدخلنيها ومعى فقراء الموء منين ولا فخر وأنا أكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر " •

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرسلت الى الجن والانس والى كل أحمر وأسود ، وأحلت لى الغنائم دون الانبياء ، وجعلت لى الارض كلها مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب أمامى شهرا وأعطيت خواتيم سورة البقرة وكانت من كنوز العرش وخصصت بها دون الانبياء وأعطيت المثانى (١) مكان التوراة والمنين مكان الانجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصل ، وأنا سيد ولد آدم فى الدنيا والاخرة ولا فخر ، وبيدى لواء الحمد يوم القيامة وجميع الانبياء تحته ولا فخر ، والى مفاتيح الجنةيوم القيامة ولا فخر وبى تفتح الشفاعة ولا فخر وأنا سابق الخلق الى الجنة ولا فخر وأنا أمامهم وأمتى بالاثر "(٢)

#### ٢٦ الصلاة عليه عبادة:

لقد رفع الله تعالى شأن رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأعلا قدره ، حتى قرن أسمه ـ صلى الله عليه وسلم ـ باسمه عز وجل فى الشهادتين ، وفى الاذان للصلاة ، وفى كل شيء ذكر فيه المولى جل وعلا ٠

قال تعالى (ورفعنا لك ذكرك) (٣)

قيل في معناهــا:

ذكرناك في الكتب المنزلة على الانبيا وبلك ، وأمرناهم بالبشارة بك • وقيل : رفعنا ذكرك عند الملائكة ، وفي السماء ، وعند الموامنين في الارض •

 <sup>(</sup>١) المثانى : هى السور السبع الطوال ، وهى البقرة وآل عمران والنساء ، والمائدة ،
 والانعام ، والاعراف ، والانفال ، مع براءة بجعلهما سورة واحدة .

 <sup>(</sup>٢) انظر : الحصائص الكبرى للسيوطى (٣/٣٢ – ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح (٤) ٠

ولا حرج أن يدون رفع ذكره مصلى الله عليه وسلم مأنما كان بهذه الأمور كلها، فكل واحد منها سبب من أسباب رفع الذكر •

ومن رفع ذكره ـ صلى الله عليه وسلم ـ الامر بالصلاة عليه بعد أن أخبر سبحانه أنه يصلى عليه هو وملائكته ، ثم أمر الموعمنين بعد ذلك أن يصلوا عليه .

قال تعالى : (ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) (١) .

ومن هنا كانت الصلاة \_ صلى الله عليه وسلم \_ عبادة يثاب عليها العبد من الله عز وجل • وقد استفيد ذلك من القرآن الكريم كما في الاية السابقة : ومن الاحاديث الصحيحة التي منها:

- (١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا "(٢)
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من (7)ذكرت عنده فليصل على ، ومن صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا • ومي رواية: رمن صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، ويحط عنه بها عشر سيئات ، ورفعه بها عشر درجات "
- وروى الطبراني في الصغر والاوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من (٣) صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ، ومن صلى على عشرا صلى الله عليه مائة ، ومن صلى على مائة كتب الله بين عينيه براءة ( ٣) من النفاق ، وبراءة من النار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء "•
- عن أبي طلحة الانصاري رضي الله عنه قال: اصبح رسول الله صلى الله عليه ( ( ) وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر؟ قال: أجل: أتاني آت من ربي عز وجل ، فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسناب ، وضحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها "(٤) .

سورة الاحزاب (٥٦) . (1)

رواً ه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حيان في صحيحة . (٢)

براءة: أي سلم من التدبذب والخداع والالحاد، والمروق من الدس، رواه أحمد والنسائي . (٣)

- (ه) وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة "(١)
- (٦) وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله علي عليه وسلم يخطب ويقول : "من صلى على صلاة لم تزل الملائكة تصلى على فليقل عبد من ذلك أو ليكثر "(٢)
- (٧) وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدا ذهب ربع الليل قام فقال : "يا أيها الناس ( اذكروا الله ١٠٠ ذكروا الله ، جائت الراجفة (٣) تتبعها الرادفة (٤) جاء الموت بما فيه قال أبى كعب : فقلت : يارسول الله أنى أكثر الصلاة : فكم أجعل من صلاتى ، قال : ماشئت قال : قلت : الربع ، قال : ماشئت ، وأن زدت فهو خير لك ؟ قال : فقلت : فثلثين ؟ قال : ماشئت فأن زدت فهو خير لك ، قلت : النصف ؟ قال : ماشئت وأن زدت فهو خير لك ، قلت : النصف ؟ قال : ماشئت وأن زدت فهو خير لك ، قال : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : أذا يكفى همك ، وبغف لك ذبيك ، (٥)

وفى رواية لاحمد قال: قال رجل: يارسول الله أرأيت ان جعلت صلاتى كلها عليك ؟ قال: اذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك •

- (A) وعن أبى الدردا ورضى الله عنه قال : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكثروا على من الصلاة كل يوم جمعة ، فانه مشهود تشهده الملائكة ، وان أحدا لن يصلى على الا عرضت غلى صلاته حتى يفرغ منها ، قال قلت : وبعد الموت ، قال : أن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبيا عليهم الصلاة والسلام (٦) .
- (٩) وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكثروا على من الصلاة في كل يوم جمعة ، فان صلاة أمتى تعرض على في كل يوم جمعة ، فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة " (٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ، وابن حبان في صحيحه ٠

<sup>(</sup>٢) رُوَاه احمد ، وأبو بكر شيبة ، وابن ماجة ،

<sup>(</sup>٣) الراجفة: إي الواقعة التي ترجف الاجرام عندها وهي النفخة الاولى •

<sup>(</sup>٤) الرَّادفة ؛ النفخة التانية ؛

<sup>(</sup>٥) رواً ه احمد والترمذي والحاكم ،

<sup>(</sup>٦) رُوَّاه أبي ماجة بأسناد جيد ،

<sup>(</sup>γ) رواه البيهقي باسناد حسن ٠

- (١٠) وعن أوس بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أفضل آيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصفقة فأكثروا على من الصلاة فيه ، فان صلاتكم معروضه على ، قالوا يارسول الله : وكيف تعرض صلاتنا عليك ، وقد أرمت يعنى بليت : ؟ فقال : ان الله عز وجل حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء ، (١)
- (۱۱) وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : اذا صليتم على رسول الله صلى الله علبه وسلم فأحسنوا الصلاة فانكم لاتدرون لعل ذلك يعرض عليه ، قال : فقالوا له : فعلمنا ، قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وامام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك أمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاما (٢) محمودا يغبطه به الاولون والاخرون ، اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد (٣) مجيد (٤) ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد (٥).
- (۱۲) وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : خرجت ذات يوم ، فأاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أخبركم بأبخل الناس ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : من ذكرت عنده فلم يصل على ، فذلك أبخل الناس (٦) .

فيستفاد من كل ماتقدم أن الصلاة على النبى ـ صلى الله عليه وسلم عبادة يثاب عليها العبد من الله عز وجل ، وأنها سبب في رفع الدرجات وتكفير السيئات ، وفي القرب من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم القيامه ، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وصححه ٠

<sup>(</sup>٢) يستحق الثناء الشفاعة : أى مقاما يحمده القائم فيه ، وكلّ من عرفه ، وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة ،

<sup>(</sup>٣) فاعل ما يستوجب به الحمد • كثيرة ـ صيغة مبالغة •

<sup>(</sup>٤) كثير الخير والأحسان ٠

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة موقوفا باسناد حسن ٠

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة من طريق على بن يزيد عن القاسم ٠

منشمائل لرسول

## من شمائك الرسول - صلى الله عليه وسلم •

لقد كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الفمة من الاخلاق الغاضلة والشمائل الكريمة ، والصفات الجليلة ، يتجلى ذلك واضحا في قول الله عز وجل له (وانك لعلى خلق عظيم) ويقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ على نفسه ; "أ دبني ربي فأ حسن تا ديبي "،

هذا الادب الرباني قد استلهمه مما يوحي اليه من ربه عز وجل بالقرآن الكريم الذي جمع الفضائل كلها ، وأحاط بما فيه سعادة البشرية في الدنيا والاخرة •

وهذا المعنى تجليه السيدة عائشة رضى الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "كان خلقه القرآن" •

وهو صلى الله عليه وسلم انما يضرب لنا بذلك المثل لنفتدى به في هذه الاخلاق الكريمة ٠٠

ونحن نذكر هنا نماذج من هذه الاخلاق لتكون دليلا للمسلم في اقتدائه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الفاضلة ٠

رحمته ـ صلى الله عليه وسلم \_
 الرحمة من الصفات التي يوصف بها الله عز وجل ، كما يوصفه بها الانسان .

وهي في حق الله تعالى معناها الصفة التي بها التفضل والاحسان •

أما في الانسان فان معناها الرقة في القلب والتعطف • ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ، وأشفقهم حتى على الحيوانات ، بل كان هدف الرسالة الاسلامية انما هي الرحمة التي تمثلت في الغاية من رسالته صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول عز وجل (وما أرسلناك الارحمة للعالمين) (١) .

ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه ٠ " انما أنا رحمة مهداة " (٢) .

ويروى الامام مسلم في صحيحه أنه : قيل يارسول الله : ادع على المشركين . قال : اني لم أبعث لعانا ، وانما بعثت رحمة .

<sup>(</sup>۱) الانبياء ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي من طريق الاعمش عن أبي صالح في باب: كيف كان أول سسان النبي صلى الله عليه وسلم .

كما تصفه السيدة خديجة رضوان الله عليها فتقول : "انك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعين على واثب الحق " .

وبلغ من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه حين شاقه قومه من أهلمكة وتحدوه بقولهم حكما حكى القرآن الكريم ح "اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأ مطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم " فلم يطلب من ربه أن ينزل عليهم ما سألوا من العذاب بل كان موقفه كما عبر عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في ابراهيم : (رب أنهن أضللن كثيرا من الناس ، فمن تبعني فأنه منى ، ومن عصاني فأنك غفور رحيم ) • وقول عيسى عليه السلام (أن نعذبهم فأنهم عبادك ، وأن تغفر لهم فأنك أنت العزيز الحكيم ) فرفع يديه وقال : "اللهم أمتى أمتى " وبكى ، فقال الله عز وجل : ياجبريل ، اذهب الى محمد حوربك أعلم حفله مايبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال حوهو أعلم حفال الله تعالى : ياجبريل اذهب الى محمد فقل : أنا سنرضيك في قال حوهو أعلم حفال الله تعالى : ياجبريل اذهب الى محمد فقل : أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك " (1) •

ولقد تعدت رحمته صلى الله عليه وسلم من الانسان الى الحيوان فيقول صلى الله عليه وسلم " اذا قتلتم فاحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته (٢) ويرى صلى الله عليه وسلم رجلا قد أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال صلى الله عليه وسلم : " أتريد أن تميتها موتا ، هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها "(٣) •

ومر صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه : "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ، فأركبوها صالحة ، وكلوها صالحة " (٤)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دنا رجل الى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث ، فرحمه فنزع أحد خفية فسقاه، فشكر الله له فادخله الجنة" (٥).

ونختم الحديث عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى لا يعلم مقدارها الذى أودعها فى قلبه الشريف ، وهو الله عز وجل والذى قال عنه : (لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالموء منين رءوف رحيم ) (٦)،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الايمان ـ التاج (۲۸۸۳) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، كمارواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري

<sup>(</sup>٤) رواه ابو داود وابن ماجه

<sup>(</sup>٥) رواه البخار ومسلم وابو داود وابن حبان ٠

<sup>(</sup>۲) التوبة (۱۲۸) ٠

نختم الحديث بوصيته صلى الله عليه وسلم لامته أن يكونوا رحماً فيفول : " أن الله عز وجل ، يقول يوم القيامة : يا أبن آدم مرضت فلم تعدنى ، قال : يارب ، كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ •

قال : أما علمت أن عبدى فلان مرض فلم تعده ؟ ! !

أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى عنده ؟

يا ابن آدم ، استطعمتك ، فلم تطعمنى ، !

قال : يارب ، كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ ! !

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ! ! •

أما علمت أنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندى ! •

يا ابن آدم استسقيتك ، فلم تسقنى ؟

قال : يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ! •

قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى "(۱) •

رواه مسلم .

٢- صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانيه:

الصدق هو مطابقة الواقع ، وهو فضيلة من أعظم الفضائل ، ومن الصفات التى نمبز المسلم من غيره ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "آية المنافق ثلاث : أذا حدث كدب ، وأذا وعد أخلف ، وأذا عاهد عدر "•

ولفد كان صلى الله عليه وسلم في القمة من الصدق والامانة ، حتى كان يعرف بين عومه فيل الرسالة بأنه الصادق الامين ، وحسبه شرفا ثناء ربه عز وجل عليه : (ماضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، أن هو الا وحى يوحى ، علمه شديد القوى) (١)

ثم يقول بعد ذلك : (ما كذب الفواد ما رأى) .

ولقد ضرب صلى الله عليه وسلم أروع الامثلة للامة في الصدق والامانة •

تقول السيدة عائشة رضى الله عنها ماكان من حلق أبغض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبه ، فما يزال في نفسه ، حنى تعلم أنه قد أحدث فيها توبة ،

وفى حديث لابن اسحاق عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يقول :
"كانت خديجة بنت خويلد ، أمرأة تاجرة ذات شرف ومال ، يستأجر الرجال في ماليها ،
ويصاريهم أياه يشي تجعله ليهم ، وكانت فريش قوما بجارا ، فلما يلغها عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم مايلغها من صدى حديثه وعظم أمانتد وكرم أخلاقه ، بعثت اليه :
فعرصت عليه أن بخرج في مال ليها إلى الشام ناجرا ، وتعطيه أفضل ماكانت تعطى غيره من
النجار ، مع غلام ليها يفال له "ميسرة" فقيله رسول الله وخرج في ماليها ، وخرج معه
غلامها ميسرة ، حتى قدم السام ، يم ياع رسول الله سلعته التي خرج بيها ، واشترى ما
أراد أن بشترى ، ثم أقبل فافلا إلى مكه ومعه ميسره ، فلما قدم مكة باعت خديجة ماجاء به
فاضعت أو قريبا (٢) .

وبقول الدكتور محمد حسين هبكل: "واستطاع محمد صلى الله عليه وسلم بأمانته ومغدرته أن يتجر بأموال خديجة نجارة أوفر ربحا مما فعل غيره من قبل، واستطاع بحلو شمائله وجمال عواطفه، أن بكسب محنة ميسرة واجلاله، فلما آن لهم أن برجعوا الى مكة، النباع لخديجة من بجارة الشام كل ما رغبت البه أن يأتيها به " (٣).

وهكذا كان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته من أهم العوامل التي حسب السندة خديجة رضي الله عنها فيه ، ورغبتها في الزواج منه ،

<sup>(1)</sup> السحم 7 m c ·

<sup>(</sup>٢) - سبره أس هسام حـ ١٢١/١ ، أضعفت ، ربح مالها ضعف ما كان عليه ،

<sup>(</sup>۳) حیاه محمد ص ۸۳۰

وعندما أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر بالدعوة ، وتزل عليه قوله تعالى :
" وأنذر عشيرتك الاقربين " صعد على الصفا فقال : " يامعشر قريش " فقالت قريش محمد على الصفا يهتف : فأقبلوا واجتمعوا فقالوا : مالك يامحمد ! قال : "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل ، أكنتم تصدقوننى ! قالوا : نعم ١٠٠ أنت فينا غير متهم ، وما جربنا عليك كذبا قط(١) ! ! ١٠٠ الحديث " ٠٠

وحينما اشتدت المخاصمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش حتى اصبح كل منهم حريصا على تجريحه وصد الناس عنه بل وقتله : اجتمعوا في مجلس من مجالسهم ، محاولين صرفه عن دعوته ، فيأ بى ، فيشتد بهم الحنق والرغبة في الكيد له ، حتى ليتآمر أبو جهل على قتله ، ويحدث المجتمعين بذلك بعد قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ، فيقف النضر بن الحارث ابن عقمة بن كلدة ـ وهو من زعمائهم ـ فكان مما قاله : " يامعشر قريش : انه والله قد نزل بكم أمر ، ما أتيتم له بحيلة بعد ، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ، أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة " حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم به ، قلتم ساحر ، والله ماهو بساحر (٢) الحديث " .

ولا أدل على تأصل الامانة فى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على أدائها ، حتى مع أعدائه ومدبرى قتله ؛ ليله هجرنه ، يقول ابن اسحاق ، "ولم يعلم أحد \_ فيما بلغنى \_ بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حين خرج الا على أبن أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر ، أما على ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكه حتى يو دى عن رسول الله الودائع التى كانت عنده للناس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس بمكة أحد عنده شي ويخشى عليه الا وضعه عنده ، لما يعلم من صدقه وأمانته (٣) ،

فمع ما كان منهم من عداوة وبغضاء ، وايذاء وتآمر على قتله واخراج له من بلده لم يخن أمانتهم عنده ، فهل هناك درجة أعلى في الامانة وتأصلها من تلك الدرجة ،

## ٣- حلمه صلى الله عليه وسلم:

الحلم صفة نفسية يفندر بها الانسان على حبس النفس والنحكم فيها عند الغضب ، ولا يكتسبها الا اصحاب الارادة القوية ، فان الانسان بطبيعته اذا ما اربكب صده عمل ضار به ، أوسع قولا يبعث على الغضب ثارت عواطفه ، وتوترت ، نفسه فاندفع لينتظم من نفسه ، وهنا تجيّ صفة الحلم لتحول دون هذه النزعات الشيطانية ، وعلى ذلك

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٠٠/١

الله المام ١٩٤١ - ١٩٥٠ (٢)

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١٧٥/٢.

جاءت آيات القرآن الكريم لنوعكد هذا المعنى ، وتبين أن مقابلة السيئة بالحسنة من أعظم الوسائل التي تجمع بين قلوب الناس وتوطد العلاقة بينهم ،

قال تعالى : ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداو ة كأنه ولى حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم ) (١)،

ولقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الجلم غاية الكمال ، وضرب أروع الامنلة في الوقار والتثبت وعدم التسرع بمقابلة الاساءة بمثلها ، ففي الاثار الصحيحة أنه حينما نزل قول الله تعالى ; (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) (٢) " سأل صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن معنى ذلك فقال له جبريل ; حتى أسأل العليم ــاى الله سبحانه وتعالى ــ ثم ذهب وأتاه فقال له ; يامحمد أن الله بأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عن ظلمك " (٣) ،

والاثار الصحيحة في حلمه صلى الله عليه وسلم مستغيضة ومشهور ٠ ومن سينها:

١- عن عائشة رضى الله عنها قالت : "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق ، ولابجزى بالسيئة متلها ، ولكن يعفو ويصفح " .

وادا كان هذا قول عائشة وأخبارها عن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا لنجد كلامها هذا واقعا فعليا في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بل ومع أعدائه أيضاً ٠

٢٠ فعن أنس رضى الله عنه قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابى فجبذه جبذة حتى رأيت صفح أو صفحة ـ عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته فقال : يامحمد ، أعطنى من مال الله الذى عندك ، فالتعت اليه فضحك ثم أمر له بعطاء (٤)

وهذه صورة أخرى ربما كانت أقسى من الأولى ، ومع دلك فقد كان حلم رسول الله عليه وسلم فيها أوسع وصفحه واحسانه أكبر ٠

سے فهذا أبو هربرة رضى الله عنه بقول ؛ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما
 نم فام ففمنا ، فنظرت الى أعرابى قد أدركه فجيده بردائه فحمر رقبته وكان رداوء مصلى

74

<sup>· 77 - 78</sup> wales (1)

<sup>(</sup>٢) الاعراف ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) معسر الغرطبي ٧/٥٤٥٠

أي أ الفتسال ماني ٢٢١ ١٩٠٠

الله عليه وسلم ـ خشنا فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم فقال له الاعرابى ؛ أحمل لى على بعيرى هذين فانك لاتحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال النبى صلى الله علبه وسلم " لا وأستغفر الله ، لا واستغفر الله ، لا أحمل لك حتى بقيدني (١) من جبذتك التي جبذتني " فكل ذلك يقول له الاعرابي ؛ والله لا أمبدكها ، علما سمعنا قول الاعرابي أقبلنا اليه سراعا فالتفت الينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عزمت على مين سمع كلامي ألا يبرح مكانه حتى آذن له " ثم دعا رجلا فقال له " أحمل له على بعبريه هذين ، على بعير شعيرا ، وعلى الاخر تمرا " ثم التفت الينا ثم قال ؛ " انصرفوا على بركة الله " (١)

٤— وروى عن عبد الله رضى الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الانصار: والله انها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت: ألا لاقولن للنبى صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في اصحابه فساررته، فشق عليه وتغير وجهه وغضب حتى أنى وودت أنى لم أكن أخبرته ثم قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ "أو ذى موسى بأكثر من ذلك فصبر" (٣).

وهذا بهز بن حكيم رضى الله عنه يخبرنا أن النبى كان يخطب وبين الناس حيده جد بهز ، فجاء رجل من قومه فقال • يامحمد ، علام تحبس جيرتى - وكان النبى صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال • أن ناسا ليقولون أنك تنهى عن الشر وتستخلى به (3) فقال النبى صلى الله عليه وسلم "مايفول?" قال • - جد بهز - فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوه ولا يفلحون بعدها أبدا ، فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم حتى فهمها ، فقال قد قالوها؟ " أو قائلها منهم ؟ • والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم ، خلوا له عند أصحابه فهذا الرجل من قوم حيدة جد بهز بن حكيم يسمع رجل من قومه يتطاول على فعام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل فيغضب ويدعو على قومه أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل فيغضب ويدعو على قومه فوقف حيدة يحاول أن يصرف الرسول عن المحقق مما نسب هذا السفيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ملبت أن عرف حقيقة ماقال الرجل ، وتألم لذلك الما شديدا وكان يمكنه أن بامر أحد أصحابه بمعاقبة هذا المتجنى ويحاسبه على تطاوله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالباطل ، ولكن هذا الاذى وصفح عن مرتكبه بل وأحسن اليه فامر بأن يخلى سبيل أصحابه ولكن هذا الاذى وصفح عن مرتكبه بل وأحسن اليه فامر بأن يخلى سبيل أصحابه المحبوسين بتهمة اتهموا بها (٥) .

ولا أدل على تمكين هذه الصغة من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم واصالتها في خلقه من أنها عمت الجميع حتى شملت أعداءه فكانت سبب اسلام الكتبر منهم

<sup>(</sup>۱) تقیدنی ۱ ای تمکننی من آن آقنص منک بمثلها ۱ (۲) رواه الشیخان وابع داود الرا در سری

<sup>(</sup>۲) رواه الشيخان وابو داود \_ الناح (٥ - ٦٥)٠ (٣) رياض الصالحين (ص ٣٨، ٣٩)٠

<sup>(</sup>٤) تستخلي به ٠ ننهي عن الشر وتنفرد به ٠

<sup>(</sup>٥) الفتح الرباني ١٦ - ١٢٤٠ .

# شجاعته صلى الله عليه وسلم:

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي لا يجهله أحد في شجاعته ٠ فقد حضر المواقف الصعبة ، وفر الحماه والابطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح ، ومقبل لا بدير ولا يتزحزج ، وما من شجاع الا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة ، سواه صلى الله عليه وسلم •

عن أبي أسحاق الهمداني الكوفي بـ تابعي جليل بـ أنه سمع البرا<sup>ه</sup> بن عازب بسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ، ثم قال : رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلحامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا النبي لا كذب وأنا ابن عبد المطلب" فعل ، فما رئي أحد يو مئذ أشد منه ،

وذكر مسلم عن العباس رضى الله عنه قال فلما التقى المسلمون والكفار ولي المسلمون مديرين ، فطعق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته وأنا آخذ بلجامها أكعها ارادة ألا نسرح وأبو سفيان آخذ بركابه نم نادي يا للمسلمين يامعشر المهاجرين الذبن بابعوا بحب الشجرة ، بامعشر الانصار الذين آووا ونصروا ، ان محمدا حي فهلموا وكرر العباس الندا؛ حيى بجاويت في كل جنيات الوادي أصداو، ه (١) ،

قال أبن عمرو رضي الله عنهما ساما رأيت أشجع ولا أنجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) .

وقال على كرم الله وجهه " وانا كنا اذا حمى الياس ، واحمرت الحدق اتقينا برسول الله فما تكون أحد أقرب الى العدو منه وقيل كان الشجاع هو الذي يقترب منه صلى الله عليه وسلم اذا دنا العدو لغريه (٣) .

ذهبت قريس الى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب ، أن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناً ، وأنا قد استنهيناك عن ابن أخيك قلم تنهه عنا ، وأنا والله لا نصير على هذا من شيم آبائنا وتسفيه أحلامنا ، وعبب آلهتنا حتى تكفه عنا أو تنازله واياك في ذلك حتى مهلك أحد الغريقس أو كما قالوا ، ثم أنصرفوا عنه ، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم نظب نفسا بأسلام (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم "لهم" ولاخذلانه

1

حياه محمد ، ليهيكل ص ٤٧٠ ، (1)

<sup>(1)</sup> 

رواه الدرازمي ما شرح السفا (۱ مـ ۲۵۷) . رواه احمد والنسائي ما شرح الشفا (۱ مـ ۲۵۸) . (٣)

تسليمه لغريس والتحلي عن مناصرته ء ( )

قال ابن اسحاق ، حين قالت قريش لابى طالب هذه المقالة ، بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ، يا ابن أخى ، ان قومك قد جاوّنى ، فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا قالوا له ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الامر مالا اطيق ،

قال " فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بدا وأى جديد وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعمى ، والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أبرك هذا الامر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ، ماتركته "(1).

o ... حياواه صلى الله عليه وسلم:

الحياء صفة تبعث على فعل الجميل وترك القبيح ،

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياً ، وأكثرهم عن العورات اغضاء ٠

ولقد وصف القرآن ذلك الخلق فيه ، فقال نعالى ( ان دلكم كان بودى النبى فيستحيى منكم ) ٠

ا فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ، وكان أذا كره شيئًا عرفناه في وجهه ، وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة (٢) ، رقيق الظاهر ، لايشاقه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس،

۲- وعن عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغه عن احد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا ، ولكن يقول : ما بال افوام بصنعون او يقولون كذا ، ينهى عنه ولايسمى فاعله (٣).

س وروى عن أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل به أتر صفرة لم يقل شيئا ، وكان لا يوجه أحدا بما يكره ، فلما خرج الرجل قال : النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه" : لو قلتم له يغسل هذا ، يعنى أسنانه لكان حسنا "(٤)،

3 وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه 2 صلى الله عليه وسلم 2 كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه آحد 2 وآنه كان يكني عما اضطره الكلام بما يكره 2 بصيعه

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ( ١ - ١٧١ - ١٧٢ ) ٠

<sup>(</sup>٢) رقيق الجلدة العليا ، أي يتغير لادني شيء بكرهم ،

<sup>(</sup>٣) رواه آبو داود \_ شرح الشغا: ٢٦٣/١٠

<sup>(</sup>٤) رواه ابو داود ـ المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>ه) شرح الشفاحـ ۱ / ۲۲۶۰

المبنى للمجهول كما ضبطه الحلبي مما لا يستحسن التصريح به تخلقاً بأخلاق ربه ، واقتداء بأ دبه في نحو قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط.أو لا مستم النساء) (١).

ومن حديثه صلى الله عليه وسلم: أذا لم تستح فاصنع ماشئت " •

وقال الشاعبيير: أذا لم تخبش عاقبية اللياليين فلا واللبه مافى العيبش خيسبر

ولم تستح فاصنع ماتشــــاء ولا الدنيا اذا ذهب الحياء

> تواضعت صلبي الله عليته وسلم: -7

اذا كان التواضع في الصفات الحميدة ، التي تدل على علو الهمة ، وأصالة النفس ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المرتبة الأولى في ذلك كله ٠

روى أحمد والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا ، أو نبيا عبدا ، فأخنار أن يكون نبيا عبدا ، فقال له اسرافيل عند ذلك ؛ فأن الله قد أعطاك بما تواضعت له ، انك سيد ولد آدم يوم القيامة أول من تنشق الأرض عنه ــ للبعث ــ وأول شافع \_ (۲).

ومع ما أياه من التقدم والأمامة والفضل على الانبياء فقد كان يكره أن يفضله أحد على انبياً الله أو أن بناديه أحد بلفظ التفضيل عليهم.

فهذا رجل من المسلمين يناديه فبقول: ياخير البرية ، فرد عليه الرسول متواضعا يقوله " ذاك ايراهيم " (٣) .

وورد انه استب مسلم ويهودي فقال اليهودي ، والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمه المسلم ... فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تفضلوا بين الانبياء ، ولا تخبروني على موسى ــ الحديث ــ (٤) .

واذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم في تواضعه لربه ، وتواضعه مع أخوانه الانبيا و فلقد كان كذلك عليه السلام مع أصحابه -

النساء ٢٣ والمائدة ٦ ، (1)

شرح الشغا ( ۲۸۸/۱ ) ٠ (7)

رواً مَ مسلم وأبو دُاود والترمذي والبسائي (ص ۲۹۲ شرح الشفا) • رواه الشيخان وابو داود والنسائي في شرح الشفا ص ۲۹۱ • ۲۹۲ • (٣)

<sup>(8)</sup> 

فعن عمر رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام ، فانما أنا عبد الله ورسوله "(١).

ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه كان يكره أن يتميز عليهم في المجلس أو في السير •

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : " مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد قال : فكان الناس يمشون خلفه ، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامة لئلا يقع في نفسه من الكبي (٢) . ٦

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا \_ متحملا ومعتمدا \_ على عصا ، فقمنا له تعظيما وتكريما \_ فقال : لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا ، وقال : انما أنا عبد آكل لما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد (٣).

ودخل عليه رجل فأصابته رعدة فقال له : " هون عليك فانى لست بملك ، انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد (٤).

ومن صور تواضعه صلى الله عليه وسلم تواضعه في بيته ومع أهله فقد سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها: ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت: كما يصنع أحدكم يخصف (٥) نعله ١٦٨).

ومن حديث آخر قالت: ويحلب شاته ويخدم نفسه ويكون في حاجة أهله ــ أي يساعدهم •

واذا كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع أهله ، فلقد كان كذلك متواضعا خدمه ومع الفقراء والمساكين وحتى الاماء •

فلقد كان يزور أصحابه ويخالطهم أى يمازحهم ويلاعب صغارهم وكان صلى الله عليه وسلم يقول لاخي أنس ; يا أبا عمير ، ما فعل النفير (٧)



الفتح الرباني ٢١/٢٢ . (1)

الفتح الرباني ٢١/٢٢ .  $(\Upsilon)$ 

رواه آبو داود في السنن بشرح الشفا (٢٨٨/١) ٠ (٣)

اللحم المجفف . ( \( \xi \)

يخصف نعله : أي يحرز ويخيطه ٠ (0)

الفتح الرباني ٢٢/٢٢ . (7) (Y)

الفتح الرباني ١٨/٢٢٠

 $\gamma$ — وكان من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم يركب الحمار مع قدرته على ركوب الغرس والبغل والناقة ، ويركب وحده كما كان لا يتكبر أن يركب خلفه أحد كما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه من قوله ; ويردف خلفه  $\cdot$  أى يركب وراء ظهره على الناقة وغيرها ، ويعول المساكين — من المرضى ويجالس الفقراء — بل ويفضل مجالسهم على غيرهم ، ويجيب دعوة العبد استجابة لقوله تعالى " واخفض جناحك لمن اتبعك من الموء منين "(1) ويجلس بين أصحابه مختلطا " فلا يتحيز مجلسا يترفع عليهم بـــل يجلس حيث انتهى به المجلس " (7).

γ جوده وسخاو<sup>ء</sup>ه صلبي الله عليه وسلم:

ان الجود والسخاء من أعظم الصفات التي تميز بها العرب ، في عصورهم المختلفية ،

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى في كرمه ، ولا يتطاول اليه في جوده وسخائه ٠٠ وصفة بذلك كل من عرفه ٠

1— عن ابن عباس رضى الله عنهما "كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وأجود ماكان في شهر رمضان ، وكان اذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الربح المرسلة ، ولقد كانت هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة • فهذه السيدة خديجة رضى الله عنها تقول له عند البعثة : " ووالله لايخزيك الله أبدا • انك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل  $\binom{9}{}$  وتكسب المعدوم — أى تعطى الفقير — وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق  $\binom{3}{}$  •

۲\_ ولقد بلغ من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرد سائلاً بدون عطاء حتى ولو لم يكن عنده شيء فانهيقترض له ويعطيه أو يطلب من السائل أن يبتاع مايريد من تجار المدينة على أن يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن مايشترى •

فلقد جاء رجل اليه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : "ماعندى شيء ولكن ابتع على ، فاذا جاءنا شيء قضيناه ، فقال له عمر رضى الله عنه ما كلفك الله مالا تقدر عليه فكره النبى صلى الله عليه وسلم ذلك : فقال له رجل من الانصار : يارسول الله أنفق ولا تخش من ذى العرش اقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال : "بهذا أمرت " ( ٥).

فجوده صلى الله عليه وسلم ، وسخاوً ه لايحده الوصف ، ولا توفى به عبارة ٠

79

<sup>(</sup>۱) الشعراء ۲۱۰ . . . . . (۲) شرح الشفا ۲۸۹/۱ ۰

<sup>(</sup>٣) الكلِّ ، بفتح الكاف وتشديد اللام ، الضعيف ٠

<sup>(</sup>٤) حياة محمد ص ١٣٤٠ (٥) ذكره الترمذي في الشمافل ــ شرح الشغا ٢٥٢/١ – ٢٥٣٠

أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه

# من أخسلاقه مع أصحابه

#### ا مقابلة الاساءة بالاحسان:

ا عن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : اعدل فان هذه قسمة ما أريد بها وجه الله !! فقال صلى الله عليه وسلم " وبحك ٠٠ فمن يعدل اذا لم أعدل ، خبت وخسرت ان لم أعدل ، ونهى من أراد ملـ " (١).

قال القاضى عياض لم يرد صلى الله عليه وسلم فى جوابه : أن يبين له ماجهله ووعظ نفسه وذكرها بما قال له ٠

Y عن أنس سرضى الله عنه سقال ؛ كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فجيده أعرابى بردائه جبدة شديدة (جبد وجذب بمعنى واحد) حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ، ثم قال ؛ يامحمد ، أحمل لى على بعيرى هذين من مال الله الذي عندك فانك لاتحمل لى من مالك ولا مال أبيك إإ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال ؛ " المال مال الله وأنا عبده ١٠٠٠ إإ ، ثم قال ؛ ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي إإ قال ؛ لا ، قال لم ؛ قال لانك لا تكافي والسيئة السيئة، فضحك النبي صلى الله على بعير تمر والاخر شعير (٢).

٣- عن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال : ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فغال لا (٣).

3 عن ابن شهاب ـ رضى الله عنه ـ قال ؛ غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر خيلنا قال ؛ فأعطى الرسول صفوان ابن أمية بن خلف ؛ مائة من النعم ثم مائة ثم مائه فقال صفوان ؛ والله لقد أعطانى ما أعطانى ، وانه لابغض الخلق الى ، فما زال بعطينى حتى انه لاحب الخلق الى (3).

وعن أنس ــ رضى الله عنه قال :
 كان صلى الله عليه وسلم يقول لاحدنا عند المعاينة ، ماله ثرب جبينه (٥).

1

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم "( الشفا ص ۸۲ ) •

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري ومسلم (الشفا: جـ١ ص ٨٤)٠

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (الشفا: ص ٨٦)٠

<sup>(</sup>٤) (الشغا : ﴿ وَ ١٩٩) ٠

<sup>(</sup>ه) (الفتح الرباني ؛ جـ ۲۲ ص ۲۰)٠٠٠

جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا ، فأعطاه ، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أحسنت اليك؟ قال الاعرابي: لا ٠٠ ولا أجملت فغضب المسلمون وقاموا اليه ! ! فأشار الرسول عليهم أن كفوا ، ثم قام ودخل منزله وأرسل اليه وزاده شيئًا ، ثم قال : أحسنت اليك ؟ قال ، نعم ، فجزاك الله خيرا من أهل وعشيرة خيرا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انك قلت ما قلت ، وفي نفس اصحابي من ذلك شيَّ فان أحببت : فقل بين ايديهم ما قلت بين يدى حتى يذهب ما في صدورهم عليك ، قال : نعم ، فلما كان العد أو العشى جاء ، فقال : صلى الله عليه وسلم : ان هذا الاعرابي قال ما قال ، فزدناه ، فزعم أنه راضي ، أكذلك ؟؟ قال نعم ٠٠ فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : "مثلي ومثل هذا : كمثل رجل له ناقه شردت عليه ، فأتبعها الناس ، فلم يزيدوها الا نفورا ، فناداهم صاحبها : خلوا بيني وبين ناقتي ، فاني أرفق بها منكم وأعلم ، فتوجه لها بين يديها ، فأخذ لها قمام الارض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها !! وانى لو تركتكم حيث قال الرجلما قال فقتلتموه ٠ دخل النار (١) .

#### الوفاء بالوعـــــد: ---

عن عبد الله بن أبي الحسماء \_رضي الله عنه \_قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية ، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ، فنسيت فذكرت بعد ثلاث ، فاذا هو في مكانه ، فقال صلى الله عليه وسلم لقد شققت على ، أنا هنا منذ ثلاث انتظرك (٢).

وعن سهل بن سعد ــ رضى الله عنه ــ أن أمرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجه فقالت إ نسجتها بيدى لاكسوكها ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ، فخرج الينا وانها ازاره ، فقال فلان : اكسنيهاما أحسنها إ قال نعم : فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ، ثم رجع فطوها فأرسل بها اليه ، فقال له القوم (للرجل) ! •

ما احسنت ، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ،ثم سالته ، وعلمت أنه لا يرد سائلًا فقال: اني والله ما سألته لالبسها وانما سألته لتكون كفني قال سهل (رواه الحديث) فكانت كفنه (٣).

رواه البزار وأبو الشيخ بسند ضعيف ( الشفا ص ٩٦ ، ٩٧ ) ٠ (1)(٢)

رواه ابو داود ( المرجع السابق ) . رواه البخارى ( رياض الصالحين : ص ٢٥٧) .  $(\Upsilon)$ 

يقيل الهديدة ولو كانت من مشرك

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت عليها (۱).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أهدى الى كراع لقبلت ولو دعيت الى كراع لاجبت (٢) ٠

وعن على سرضي الله عنه سقال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه واهدت له الملوك فقبل منها (٣).

وعن بلال بن رباح قال: انطلقت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن ، فأستأذنت فقال لي : أبشر فقد جاءك الله بقضائك ، قال : الم تر الركائب المناخات الاربع ؟ ، فقلت بلي ، فقال : أن لك رقابهن وما عليهن ، فان عليهن كسوة وطعاما أهداهن الى عظيم فدك (بفتح الفاء والدال) فاقبضهن فاقضى دينك فغعلت (٤)

#### مودته لاصحابه وسوًّ اله عنهم: --

عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال كان رسول الله صلى الله عليه ..... } وسلم اذا صلى الغداة ، أقبل عليهم بوجهه فقال : هل فيكم مريض أعوده ؟ فان قالوا لا ، قال: هل فيكم جنازة اتبعها؟ فإن قالوا لا ، قال: من رآى منكم روَّيا فليقصها علينا (٥)

وعن أنس رضى الله عنه قال : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا فقد ---الراجل من اخُوانه ثلاثة أيام : سأل عنه ، فأن كأن غائبًا دعا له ، وأن كأن شاهدا زاره، وان كان مريضًا عادة" (٦).

وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , رحيما رفيقا فأقمنا عنده عشرين ليلة ، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا ، فسألنا عمن تركنا من اهلنا فاخذناه فقال: ارجعوا الى اهليكم فأقيموا فيهم (٧).

رواه ا حمد والبخاري وأبو داود والترمذي (نيل الاوطار ؛ جـ ٦ ص ٦) • (1)

ذَّكُره ابن البوزي في الوفا (الوفا : جـ ٢ ص ٤٦٦) ٠  $(\Upsilon)$ 

رواه احمد والترمذي (نيل الاوطار: جـ٦ ص٣) **(**T)

مُختصر لابي داود (المصدر السابق) • ( ) رواه این عساکر (کنز العمال : جد ۷ ص ۳۰) .

<sup>(0)</sup> ذَكَّرِهِ ابْنِ الجَوْزِي فِي الوفاءِ ( الوفاءِ ج ٢ ص ٤٣٣) ٠ (7)

<sup>(</sup> البسدر السابق ) • (Y)

ا-- عن أنس رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أحملنى فقال: النافة ؛ انا حاملوك على ولد الناقة ، قال: وما أصنع بولد الناقة ؟ قال: وهل نلد الابل الاالنوق (١) .

١- وعن زيد بن أسلم رضى الله عنه قال : كان الرجل بهدى الى النبى صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل ، وكان لا يدخل الى المدينة طرفة (شيئا طربغا) الا اشترى منها ، ثم جا فقال يارسول الله : هذا هدية لك ، فاذا جا صاحبه بطلب بمنه ، جا فقال : يارسول الله ، أعط هذا الثمن ، فيقول صلى الله عليه وسلم آلم تهده الى ؟؟ فيقول : ليس عندى ، فيضحك رسول الله ويأمر لصاحبه بنمنه (٢).

٣- عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أن رجلا سأله : أكان رسول الله بمزح؟ قال نعم : نعم ما كان مزاحه ؟ قال ابن عباس ، كسا النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثوبا واسعا قال ، البسيه واحمدى الله ، وجرى من ذيلك هذا كذيل العروس (٣) .

٤- وعن عبد الحميد بن صيفى عن أبيه عن جده قال : ان صهبا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم ، وبين يديه تمر وخبز فقال : ادن فكل قال : فأخذ بأكل من النمر ، فقال النبى : ان بعينك رمدا فقال : يارسول الله انما آكل من الناحية الاخرى ، فببسم النبى صلى الله عليه وسلم (٤) .

٥— وعن أنس ـــ رضى الله عنه : أن رجلاً من البادية يقال له " زاهر " أو " زهير " وكان يهدى النبى صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية ، فيجهزه رسول الله أذا أراد أن يخرج ، فقال صلى الله عليه وسلم : " زهير باديتنا ونحن حاضرته " وكان الرسول يحبه ، مشى يوما الى السوق ، فوجد زهيرا يبيع متاعه ، فاحتضنته من خلفه وهو لا يبصره ، فقال : أرسلنى ، من هذا من هذا ؟ فلما عرف أنه النبى صلى الله عليه وسلم جعل لا يألوا ما ألصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن عرفه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عني عرفه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن غرفه ، أدن الله عليه وسلم أنهال النبى صلى الله عليه وسلم .

لكن عند الله لست بكاسد ، أو قال " لكن الله غال " (٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وأبو داود (المواهب: جا ص ۲۹۷) ٠

<sup>(</sup>٢) رُوَّاهُ أَبُو يَعِلَى ( المرجِّعِ السابق ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم والطبراي وضعفه (كثر العمال : حـ٧ ص ١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) رواه الامام أحمد ( الفتح الربأني ج ١٩ ص ٢٧ ، ج ١٢ ص ٣٨) .

٣- وعنه ـ رضى الله عنه ـ قال : ان عجوز دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن شيّ فقال لها ومازحها : " انه لا يدخل الجنة عجوز " • وحضرت الصلاة ، فخرج النبى الى الصلاة فبكت بكاء شديدا حتى رحل النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالت عائشة : يارسول الله ، ان هذه المرأة تبكى لما قلت لها : انه لايدخل الجنة عجوز ٠٠٠ فضحك وقال : انا أنشأناهن انشاء ، فجعلناهن أبكارا ، عربا أترابا " وهن العجائز الرمس (١) .

# ص مشاركته لاصحابه في أعبداد الطعبام:

ا وذكر المحب الطبرى في مختصر السيرة أن الرسول صلى الله عيه وسلم كان في سفر، وأمر أصحابه باصلاح شاة فقال رجل يارسول الله : على ذبحها ، وقال آخر يارسول الله : على سلخها ، وقال آخر يارسول الله على طبخها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على جمع الحطب فقالوا يارسول الله نكفيك العمل ، فقال : قد علمت أنكم تكفوني ولكن أكره أن أتميز عليكم ، فأن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه (٢)

# ٣ ــ يقدمهم على نفسه ويشبرب آخرهم :

۱ عن انس ــ رضى الله عنه ــ قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقى
 ۱ صحابه ، فقالوا يارسول الله ، لو شربت ؟ قال " ساق القوم آخرهم شربا " (٣) .

٢- وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : كان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يتخلف في المسير فيزجى الضعيف ويردف ويدعو لهم (٤).

 $\gamma$  وعن أنس - رضى الله عنه - قال ؛ كان صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا ياتيه أحد الا وعده وأنجز له أن كان عنده (٥) .

إحـ وعن أبى هريرة حرضى الله عنه حقال : والله الذى لا أله ألا هو أن كنت لاعتمد بكيدى على الارض من ألجوع ، وأن كنت لاشد الحجر على بطنى من ألجوع ، ولقد قعدت يوما على طريقهم ألذى يخرجون منه ، فمر بى ألنبى صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآنى ، وعرف ما فى وجهى وما فى نفسى ، ثم قال : "أبا هر " قلت لبيك يارسول الله ،

<sup>(</sup>١) (الرمس: اللواتي ضعف بصرهن) (المرجع السابق ص ٤٤٥) ٠

<sup>(</sup>٢) (المواهب اللدنية: جـ ١ ص ٢٦٤) •

<sup>(</sup>٣) (رواه ابن الجوزي في الوفا جـ ٢ ص ٦١٩) ﴿

<sup>(</sup>٤) رواه ابو داود والحاكم : (كنز العمال : ج٧ ص ٣٠)

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري وأبو داود ٠

قال: "الحق" ومضى فاتبعته ، فدخل فأستأذن فأذن لى ، فدخل فوجد لبنا فى فدح ، فقال: " من أين هذا اللبن" ، قالوا: أهداه لك فلان أو فلانه سقال " أبا هر" قلت لبيك يارسول الله ، قال: "الحق الى أهل الصفة (١) فادعهم لى " فال: وأهل الصفة أضياف الاسلام لا يأوون على أهل ولا عال ولا على أحد ، وكان أذا أتته صدفة بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئا ، وإذا أتته هدية أرسل اليهم وأصاب منها وأشركهم فنها ، فالك ، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصبب من هذا اللبن؟ فسأ قن ذلك ، فقلت: وما هذا اللبن؟ أعطيهم زوما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بر ، فأتبيهم فدعوسهم فاقبلوا واستأذنوا ، فأذن لهم ، وأخذوا مجالسهم من البيت ، قال: " يا أبا هر " ، قلت لببك يارسول الله قال: " خذ فأعطيهم " فأخذت القدح ، فجعلت أعطبه الرجل فنشرب حتى ياروى ، ثم يرد على القدح فأعطية الأخر فيشرب حتى يروى ، ثم يرد على القدح ، حتى يروى ، ثم يرد على القدح ، حتى ياروى ، ثم يرد على الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على بده فنظر الى فتبسم ، فقال: "أبا هر " ، قلت: لبيك يارسول الله قال: "بقبت أنا وأنت" فنظر الى فتبسم ، فقال: "أبا هر " ، قلت: لبيك يارسول الله قال: "بقبت أنا وأنت" فلنظر الى فتبسم ، فقال: "أبا هر " ، قلت: لبيك يارسول الله قال: "بقبت أنا وأنت" فلنشرب " ، فما زال يقول ؛ "أشرب " دتى قلت ؛ لا والذى بعثك بالحق لا أجد له مسلكا ، فشربت ، فما زال يقول ؛ "أشرب " حتى قلت ؛ لا والذى بعثك بالحق لا أجد له مسلكا ،

قال: "فأرنى" فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة "(٢).

# ٧ حسن الموعظة :

الله عنها قالت : كان صلى الله عنها قالت : كان صلى الله عيه وسلم اذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول ، ولكن يقول : ما بال اقوام يقول كذا وكذا (٣).

Y— وعن معاوية بن الحكم السلمى سرضى الله عنه سقال : بينما أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله ، فرمانى القوم با بصارهم فقلت : واثكل أمامه أماه ما شأنكم تنظرون الى إن فجعلوا بضربون على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوننى ، ولكن سكت (بعنى : أردت أن اكلمهم لكنى سكت) فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت بابى أنت وأمى بارسول الله ما رأيت معلما فبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فو الله ما كهرنى (انتهرنى) ولا ضربنى وشتمنى سقال سان هذه

<sup>(</sup>۱) الصفة مكان كان متعزلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ياوى اليه العفرا، وكانوا متقطعين للعلم والعبادة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم ميين رزق الله ويبتون في هذا المكان ،

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (رياض الصالحين ص ۲۷۹) .

 <sup>(</sup>۳) (رواه أبو داود : كنز العمال جـ ۷ ص ۸۳) .

الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال (١) .

# ٨ يجيب من دعــــاه:

- ۱- عن عبد الله بن يسر ـ رضى الله عنه ـ قال : كان صلى الله عليه وسلم اذا أتى
   باب قوم لم بستقبل الباب من تلقا وجهه ، ولكن من جانبه الايمن أو الايسر (٢) .
- ٢-- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "كان صلى الله عليه وسلم يجيب من
   دعاه ، ويفيل الهدية ولو كانت كراعا ويجيب عليها "(٣).
  - ٣ ـ وكان صلى الله عليه وسلم " اذا كان مع قوم كان آخرهم أكلا " (٤) ٠
- عــ وكان صلى الله عليه وسلم اذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم ، فدعا في منزل عند الله بن بسر فقال : " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وأغفر لهم وأرحمهم " (٥) .
- صـ ودعا عليه الصلاه في منزل سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه فقال : "أفطر عندكم الصائمون "وأكل طعامكم الابرار ، وصلت عليكم الملائكة "(٦) ،
- ٦-- وسعاه رجل لبنا فغال : "اللهم أمتعه بشبابه " فمرت ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء " (Υ).
- $\gamma$  وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : " كان صلى الله عليه وسلم يدعى الى خير الشعير ، والإهالة السنحة فيجب "  $(\Lambda)$  .

# إحمنه بالصغار وعطفـــه عليهم :

١٠ کان صلى الله عليه وسلم بداعب صبيان المسلمين ويجلسهم في حجره) (٩) ٠

 <sup>(</sup>١) أخرجه احمد ومسلم وغيرهما ، (الدين الخالص: جـ٤ ص٤) ،

 <sup>(</sup>٢) رواه احمد وامو داود (کنز العمال : ج۷ ص ۹٥) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ( النفا : (٩٣/١) ٠

<sup>(</sup>٤) رُوَّاه البيهقي (المواهب اللَّدنية : ٣٢٣/١) ٠

<sup>(</sup>٥) البصدر السابق ،

<sup>(</sup>٦) رواه آبو داود ( المواهب اللدنية : ص ٣٢٤) ٠

<sup>(</sup>٧) - رواه اس السبي ( المواهب اللدنية ) ٠

<sup>(</sup>٨) - رُوَّاهُ ابن ماحهُ والبرمذي ، ( الشَّعَا ١٠٢/١) ،

<sup>(ُ ﴾ ) ﴿</sup> رُوَّاهِ السَّرِمدي وأبي مَاجِهُ ﴿ (السَّعَا صِ عُ ﴾ ) ﴿

٢ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : " ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول
 الله صلى الله عليه وسلم "(١) .

٣\_ وعنه رضى الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ، وكان لى أخ يقال له "أبو عمير" وكان له "نغر " يلعب به "النغر: طائر صغير كالعصفور) فمات ، فدخل النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا ، فقال: ما شائه ؟ قالوا: مات نغره فقال: "يا أبا عمير: ما فعل النغير؟ " (٢)

٤ دخلت زينب بنت أم سلمة ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم ، وعليه وهو في
 مغتسله ، فنضح الماء في وجهها "(٣) ، (يداعبها) .

قال صاحب المواهب اللدنية : القسطلاني : فكان في ذلك من البركة في وجهها آنه لم يتغير ، فكان ما الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا في رونقها وهي عجوز كبيرة ،

٣- عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال ؛ كان صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقى (بالبناء للمفعول) بالصبيان من اهل بينه ، وأنه قدم من سفر مرة ، فسبق بى اليه ، فحملنى بين يديه ، قال ؛ ثم جىء باحد ابنى فاطمة اما حسن واما حسين فاردقه خلفه فدخلنا المدينة على دابة (٥) .

γ = وعن أنس رضى الله عنه قال : كنت مع الصبيان - فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليكم ياصبيان (٦) .

٨- وعن عبد الله بن الحارق رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله (ابنى عمر) وكثير بن العباس ثم يقول ، من سبق الى فله كذا وكذا ، قال : فيستبقون اليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم وبلنزمهم (٧) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( المواهب اللدنية ٢٩٣١)

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان ، (المواهب اللدنية ، ص ٢٩٨)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (المواهب اللدنية ص ٧٩٩) .

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان وأبو داود (كنز العمال ٩٤/٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه احمد \_ الفتح الرباني (١٩/١٣) . (٦) رواه الديلمي \_ كنزل العمال (١٣٨/٧) .

<sup>(</sup>٧) رواه احمد ـ مجمع الزوائد (١٧/٩) ٠

# ١٠ اخلاقه مع الضعـــاف:

الحسن بن على رضى الله عنهما أنه : ذكر النبى صلى الله عليه وسلم فقال:
 لا والله ، ما كان يغلق دونه الابواب ، ويقوم دونه الحجاب ، ولا يغدى عليه بالجفان ،
 ولا يراح عليه بها ، ولكنه كان بارزا ، من أراد أن يلقى نبى الله لقيه (١).

٢-- وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم لا يأ نف ولا يستكبر أن يمشى مع الارملة والمسكين فيقضى له حاجته (٢) .

٣- وعن أبى قتاده رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : انى لاقوم الى الصلاة ، فأريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبى ، فأتجوز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه (٣).

3- وعن أنس رضى الله عنه أن أمرأة من الانصار كان في عقلها شيء ، جاءت الى النبى فقالت : يارسول الله ، أن لى اليك حاجة فقال : يا أم فلان ، أجلس في أي طرق المدينة شئت : أجلس اليك حتى أقضى حاجتك ، قال أنس ، فجلست ، فجلس النبى صلى الله عليه وسلم اليها حتى فرغت من حاجتها (٤) .

ه ... عن سهل بن ضيف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى ضعفاء المسلمين وبزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم (٥).

# ١١ اخلاقه مع الخصيدم:

1 عن أنس رضى الله عنه قال ؛ خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين • قما قال لى ؛ أف قط ، وما قال لشى و صنعته ، ولا لشى و تركته ؛ لم تركته (7) .

 $\gamma$  وعنه رضى الله عنه قال ؛ خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما سبنى سبة فط ، ولا ضربنى ضربة ولا انتهرنى ولا عبس فى وجهى ، ولا أمرنى بأمر فتوانيت فيه فعاتبنى عليه ، فان عاتبنى أحد من أهله قال ؛ دعوة فلو قدر شى كان  $(\chi)$  .

-

 <sup>(</sup>١) ذكره إبن الجوزى في الموفا (٤٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) - ذكره إس الحوزي في الوفا؟ ص ٤٣٧٠ -

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري أالمصدر السابق ص ٤٢٩ ٠

<sup>(</sup>٤) (واه مسلم ــ السفا (١٠٢/١) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بعلى والطبراس كنز العمال (١٠٢/٧) ٠

 <sup>(</sup>٦) رواه الشيخان ... الشعاء (٩٣/١) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ ذُكُّره اس الجُّوري في الوُّفاءُ (٢/ ٤٢٥) ٠

# معاملته صلى الله عليه وسلم للرقيق :

الله عن أنس رضى الله عنه قال : إن كانت الوليدة من ولائد المدينة ، تجيء فناخذ بيد رسول الله على وسلم فلا ينزع من يدها حتى تذهب به حيث شاءت (١).

٢- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال أن صلى الله عليه وسلم يجلس على الارض
 ويال على الارض ولعقل الشاة ، ويجيب دعوة الملوك على خبز الشعبر (٢).

٣ وعن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : كان صلى الله عليه وسلم بركب
 الحمار ، ويلبس الصوف ، ويعتقل الشاة ويأتى مراعاة الضيف (٣) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزى في الوفاء (٤٣٧/٢) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني مجمع الزوائد (٢٠/٩) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ـ المصدر السابق •

محمدصلى الله عليه وسلم مع ازواجه

من الواجب علينا ونحن نتكلم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نذكر نماذج من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لازواجه ، لتكون قدوة يحتذي بها المسلمون في حياتهم الاسرية ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثل الاعلى في الحنان والعطف وحسن المعاشرة فهو صلى الله عليه وسلم القائل: " أكمل المو منبن ايمانا احسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم "(١) .

وهو القائل: " خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهل" (٢)

ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب المنزلة الرقبعة ، والمقام المحمود عند ربه عز وجل. ، الا أن ذلك كله لم يحل بينه وبين لين الجانب وحسن المعاشرة مع أزواجه -

قال الاستاذ العقاد: " ولم يجعل صلى الله عليه وسلم من هبية النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه ، بل انساهن ، برفقه وايناسه انهن بخاطبن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحايين ، فكانت منهن من تقول له امام ببتها : تكلم ولا نقل الا حقا 11 ومن تراجعه أو تغاضبه سخابة نهارها ، ومن تبلغ في الاجتراء عليه مانسمع به رجل كعمر بن الخطاب في شدته ، فيعجب له ويهم بأن يبطش بابنته حفصة ، لانها بجنري كما تجتري الزوجات الاخريات ، واذا رأى النبي غضبا كهذا من جرأة كتلك : كف من غصب الاب وقال لم: ما لهذا دعوناك " (٣) .

وقد كان صلى الله عليه وسلم يتولي خدمة البيت معهن ، مساعدة لهن ونطيبيا لنفوسهن ، وليتأسى به المسلمون •

قال الاسود : قلت لعائشة رضى الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله ؟ قالت :

" كان في مهنة أهله ــ أي يشاركهن في عمل البيت ــ فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة " •

وهكذا جمع صلى الله عليه وسلم بين حقالله ، وحق الأهل في بساطة وبسر -وكان صلى الله عليه وسلم هاشا باشا يدخل السرور على أهله ويأذن لهن أن بلعبن بالمباح •

رواه الترمذي وغيره ٠ (1)

<sup>(7)</sup> 

رُوَّاهُ ابنَّ حيانَ • ً الفتح الرباني ٢٢ ـــ ١٥٣ • (٣)

قالت عائشة رضى الله عنها: كنت ألعب بالبنات ـ أي باللعب التي على صور البنات ، ويجيء صواحبي فيلعبن معي ، فاذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمعن منه ـ دخلن وراء ستر حياء وهيبة ـ وكان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلن على فيلعبن معى "(١) متفق عليه ٠

وقالت أيضاً: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على بأب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم يسترني بردائه لكي أنظر الى لعبهم ، ثم يقوم حتى أكون أنا التي أنصرف) (٢) •

وكان لعائشة رضي الله عنها دلال على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها لصغر سنها ولمكانة أبيها عنده ٠

وسابقها صلى الله عليه وسلم في سفر فسبقته ، فلما حصلت من اللحم سابقته فسبقها ، فقال ؛ ياعائشة هذه بتلك (٣) .

واذا كانت هذه بعض أحواله صلى الله عليه,وسلم مع أزواجه في أحواله العاديه فان احواله صلى الله عليه وسلم معهن في حالة الغضب لا تخرج عن هذه الروح الطيبة من الرحمن والصفح •

قالت عائشة رضى الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذا غضبت وضع يده على منكبي ـ بكسر الكاف \_ وقال اللهم اغفر لها ذنبها ، وأذهب عنها غيظ قلبها وأعذها من الفتن) (٤).

وقالت: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. " اني لاعلم اذا كنت عني. راضية ، واذا كنت على غضبي إ قالت فقلت من أين تعلم ذلك قال : اذا كنت عني راضية فانك تقولين • لا ورب محمد ، واذا كنت عنى غاضبة تقولين • لا ورب ابراهيم عليه السلام • قلت • أجل ، والله ما أهجر الا اسمك ) (٥) •

وقالت عائشة رضى الله عنها " كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فقال • من ترضين أن يكون بيني وبينك ؟ أترضين أبا عبيدة بن الجراح؟ قلت • لا•

Sen.

الفتح الرباني ٢٢ -- ٠ ١٠ المرجع السابق • (1)

<sup>(7)</sup> 

رواه أبو داود : المواهب اللدنية ٣ - ٢٣٢ ٠ (٣)

ألُّوفا عبَّا موال المصطفى ٢ -- ٦٥٢ • ( )

الفتح الرباني ٢٢ - ١٠ • (0)

ذاك رجل لن يقضى لك على ، قال ، أترضين بعمر؟ قلت ، لا ، أنى أفرق سبفتح الهمزة والراء سأخاف منه ، قال ، فالشيطان يفرقه ، قال ، أترضين بأبى بكر؟ فلت نعم ، فبعث اليه فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أقض بينى وبين هذه ، قال ، أنا بارسول الله ؟ قال ، نعم ، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له أفصد (اعدل يارسول الله قالت ، فرفع أبو بكر يده فلطم وجهى لطمة بدر منها أنفى ومنخراى دما يارسول الله قالت ، فرفع أبو بكر يده فلطم وجهى لطمة بدر منها أنفى ومنخراى دما سخرج سريعا سوقال : لا أب لك ، فمن يقصد أذا لم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردنا هذا ، وقام فعسل الدم عن وجهى وثوبى بيده (١) .

# الرسول يواجه أزمات اقتصادية في بيته:

ان حدوث الخلافات الاسرية أمر طبيعى ، وعلى الانسان أن بعالج مثل ذلك بالحكمة والرفق ، فأن مظاهر الحياة ومتطلباتها المادية لا نهاية لها ، وحب المرأه لهذه المظاهر ــ فى الغالب ــ أكثر من حب الرجل لها ، والمطالب بالانفاق دائما هو الرجل ، فأذا ما طولب الرجل بزيادة الانفاق وكان قادرا فعلية أن يوسع على أهله ما استطاع الى ذلك سبيلا ، قال تعالى (لينفق ذو سعة من سعنه) ،

أما أذا عجز فعليه أن يرد بالحكمة وأن يعتذر بلين ورفق • والرسول صلى الله عليه وسلم سالذى جعله الله لنا قدوة سيضرب لنا أروع الامثلة فى ذلك ، فأنه قد ورد أن أزواجه عليه الصلاة والسلام طلبن زيادة فى النفقة ، ولم يكن يقدر على ذلك فأنزل الله عز وجل : (يا أيها النبى قل لازواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيننها فنعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ، وأن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فأن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) (٢) .

عن جابر قال : اقبل أبو بكر يستأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يو ذن له ، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يو ذن له ، ثم أذن لهما فدخلا والنبى صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساو وهو ساكت و فقال : عمر : لاكلمن النبى صلى الله عليه وسلم لعله يضحك و فقال عمر يارسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألننى النففة آنفا فوجأت عنقها ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال هن حولى يسألنى النفقة ، فقام أبو بكر الى عائشة ليضربها وقام عمر الى حفصة كلاهما بقول : تسألان النبى صلى الله عليه وسلم ماليس عنده ؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نساء الرسول والله لا نساله بعد هذا ماليس عنده أبدأ ثم اعتزلهن شهرا أو نسعة وعشرين يوما ثم نزلت الاية وفيها تخيير أمهات المو منين ، فبدأ بعائشة فقال انى ذاكر وعشرين يوما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك وقالت ماهو فتلا عليها ( يا ابها

(٢) الاحزاب (٢٨ – ٢٩) .

<sup>(1)</sup> الوفاء بأحوال المصطفى ، لاين الجوزي ٢ ــ ٢٦٢ ،

النبي فل لازواجك ٠٠٠) الاية فقالت عائشة : أفيك أستأمر أبوى ، بل أختار الله ورسوله والدار الإخرة (١) ،

وفى رواية البخاري وفعلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلسم مثل مافعلت عائشة من اختيار الله ورسوله والدار الاخرة،

وفي رواية أن عائشة قالت لرسول الله ؛ أسالك الابتذكر لنسائك ما اخترت • فعال لها أن الله تعالى لم يبعثني متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا ، لا تسألني أمرأة منهن عما اخترت الأاخيرتها •

وفي البخر أنه لما نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ورد عنه الاحزاب وفنح علنه النضير وفريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس اليهود ودخائرهم فقعدن حوله وقلن : يارسول الله بنات كسرى ، وقيصر في الحلى والحلل والاماء والخول ونحن على ما تراه من الفائقة والضيق وآلمن قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام بمطالبتهن له بتوسعة الحال وأن يعاملهن بما تعامل به الملوك وأبناء الدنيا أزواجهم فأمره الله تعالى بأن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن (٢) .

ولما أخبرن الله ورسوله ، وآثرن نعيم الحياه الاخرة على الدنيا ومتاعها الزائل كافأهن الله عز وحل بمزيد تكريم في الدنيا ، وذلك بأن حرم على الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ النزوج عليهن ، أو أن يتبدل بهن غيرهن ، وفي ذلك يقول المولى جل وعلا: ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الاما ملکت بمدنك ( ٣ ) .

رواه مسلم واحمد والنسائي ٠ (1)

رُوح المعاني (۱۸۲/۲۱) ٠ الاحزاب (٥٢) ٠ (7)

<sup>(7)</sup> 

من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له زوجات كثيرات ، وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن في النفقة ، وفي المبيت ، وفي السفر والاقامة ، وكل ماسصل بهن مما هو في مقدور البشر ، والذي كلف الله تعالى به ، وجعله شرطا لاباحة التعدد في قوله تعالى : ( ٠٠٠ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ونلاث ورباع فان خفنم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ٠٠٠) (١) .

روى انه صلى الله عليه وسلم: اذا صلى العصر دار على نسائه قدنا منهن واستقرا أحوالهن ، فاذا جاء الليل انقلب الى بيت صاحبة الليلة فخصها بالليل (٢) .

وقالت عائشة رضى الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا ، اقرع بين نسائه ، فايتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل أمرا ف منهن يومها وليلتها" (٣) .

وكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحدة نصيبها سواء رضى عنها أو عضب منها ، الاأن تتبرع به لغيرها عن طيب نفس منها ) (٤) .

فقد وجد (٥) على الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها في شيَّ ، فغالت لعائشة ؛ هل لك أن ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأهب لله يومي ؟ قالت ؛ نعم • فقعدت عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صعية • فعال: اليك عنى يا عائشة فانه ليس يومك • فقالت ؛ ذلك فضل الله يوُّ تبه من يشاء أ وأخبرته الخبر فرضي عنها "(٦).

وعن أنس رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه • قال ؛ أظنها عائشة ؟ فأرسلت أحدى أمهات الموُّ منين مع خادم لها بعطعة فيها طعام ٠ قال ٠ فضربت الاخرى بيد الخادم فكسرت القصعة نصفين ٠ قال ٠ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ غارت أمكم ! وأخذ الكسرتين فضم أحداهما الى الأخرى فجعل فيها الطعام ثم قال ، كلوا ، وحبس الخادم والقصعة حتى فرغوا ، فدفع الى الخادم قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها " (Y) .

النساء (٣) ٠ (1)

<sup>(7)</sup> 

المواهب ١٢٧/١ · الفتح الرباني ١٤٨/٢٢ · (٣)

الفتح الرباني ١٤٩/٢٢ ، (8)

بكسر الجيم ، غضب ، (0) الموآهب اللدنية ١٣٥/١ • (7)

الفتح الرباني ٢٢ ــ ١٤٩٠ (Y)

وروى الحاكم فى المستدرك عن صفية من مسندها ، قالت ، " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى ، فقال ، يابنت حيى مايبكيك ؟ قلت ، بلغنى أن حفصة وعائشة ينالان منى ويقولان نحن خير منها ، نحن بنات رسول الله وأزواجه. قال ، ألا قلت كيف تكونان خيرا منى وأبى هارون وعمى موسى وزوجى محمد عليه الصلاة والسلام (١) .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت • رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول • وارأساه • فقال : بل أنا والله باعائشة وارأساه • قالت • ثم قال • وما ضرك لو مت (٢) قبلي فقمت عليك وكفنتك وصلبت عليك ودفنتك ؟ قالت • قلت • والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك ، لقد رجعت الى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك • قالت • فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وننام به وجعه (٣) وهو في بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي فأذن له"(٤) .

# العدل العلبي ليس بمستطاع:

والعدل الذي نقدم أنما هو العدل الظاهري ، من النفقة والكسوة وغير ذلك ، وهو الدي في مقدور النشر ، أما العدل القلبي ، كحب الرجل لاحدى زوجاته أكثر من غيرها ، فهذا غير مقدور ، ولم بكلف الله به ، قال تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصيم فلا يميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) (٥) .

ولكن تجب على الانسان آلا يجور على المرغوب عنها كل الجور ، وأن يعدل تنتهن ما استطاع الى ذلك سبيلا ،

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحب بعض زوجاته ١٠٠ كالسيدة عائشة رضى الله عنها ١٠٠ أكثر من غيرها ، وكان بتوجه الى الله عز وجل الا يو اخذه على ذلك ، فيقول : " اللهم هذا فسمى فيما املك ، فلا تو اخذني فيما تملك ولا املك " وفي رواية ، " وانت اعلم نمالا املك ، بعني فرط محبته لعائشة رضى الله عنها (٦) .

<sup>(1)</sup> العنج الرباس ٢٢ - ١٤٢ ·

<sup>(</sup>٢) مصم المم وكسر الناء المسدده ،

<sup>(</sup>٣) ارداد وحده ،

<sup>(</sup>٤) سرواس هشام ٤ س١٥٧٠

<sup>(</sup>c) Ilmul P71.

<sup>(</sup>٦) تعسراتوالسعود ١ ٢٩٢٠٠

# حسن عشرته لازواجــــه:

اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الاخلاق العظيمة ، والمعاملات الكريمة مع كافة الناس ، فان حظروجاته صلى الله عليه وسلم ، ورضى الله تعالى عنهن كان أوفر وأكثر ،

١-- فعن عائشة رضى الله عنها قالت • " ما كان آحد أحسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم • ما دعاه آحد من أصحابه أو أهل بيته إلا قال • لبيك " (١) .

٢- وعن أنس رضى الله عنه قال • " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي
 بهدية قال • أذهبوا بها الى بيت فلائة ، فأنها كانت صديقة لخديجة • أنها كانت بحب
 خديجة "•

٣- وسئلت أم المو منين عائشة رضى الله عنها ٥٠ كبف كان رسول الله صلى الله
 عليه وسلم أذا خلا في بيته ؟ فقالت ٠ كان ألين الناس ، بساما ضحاكا (٢) .

3- وعن عائشة رضى الله عنها قالت ، دخلت أمراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهش لها وأحسن السوءال عنها ، فلما خرجت قال : " انها كانت ناسيا ايام خديجة ، وأن حسن العهد من الايمان " (") .

عن عائشة رضى الله عنها قالت ، لم يمتلى جوف النبي شبعا عط ، وكان في
 أهله لا يسالهم طعاما ولا يتشهاه أن أطعموه أكل ، وما أطعموه فيل وما يعوه شرب (٤) .

٣- عن عائشة رضى الله عنها قالت ، كان صلى الله عليه وسلم في بيبه في مهنة أهله ، يغلى ثوبه ويحلب شاته ، ويرفع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويخدم بفسه ، وبعم الببب ويعقل البعير ، ويعلف ناضحه ، ويأكل مع الخادم ويعجن معها ، ويحمل مناعه في السوق (٥) .

Y— وكان عليه الصلاة والسلام حسن العشرة مع ازواجه ، قال الامام النووى ، وهو ظاهر فعله الذى واظب عليه ، مع مواظبته على قيام الليل فينام مع احداهن ، فاذا اراد القيام لوظيفته ، قام وتركها ، فيجمع بين وظيفته وادا عقها المندوب وعشربها بالمعروف (٦) .

<sup>(</sup>۱) الشغا ١ ـ ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية ١ ـ ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٣) الشغا ١ ـ ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٤) المواهب اللدنية ١ - ٢٠٨٠

<sup>(</sup>٥) الشفا ١٠٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٦) الاحياء ١ - ١٩٥٠ ٢٩٦٠

من أنس رضى الله عنه قال ٠ كان صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله (١) .

عن أنس رضى الله عنه ١٠ أن أم سليم بعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعناع عليه رطب ، فجعل يقبض القبضة فيبعث بها الى بعض أزواجه ، ثم جلس فأكل بعنم ، أكل رجل بعلم أنه يشتهيه (٢) .

• ١٠ عن أنس رضى الله عنه قال • كان صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه ، فأرسلت الحدى أمهات المو منين بصحفة فيها طعام ، فضربت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فلق في بينها بد الخادم ، فسغطت الصحفة (انفلقت ، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ، ثم جعل بجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة وهو يقول ، غارت أمكم ، ثم حبس الخادم حيى أنى بصفحة من عند التي هو في بيتها ، فدفع الصفحة الى التي كسرت صحفيها ، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت (٣) .

١١ - وعن عائشه رضى الله عنها قالت ، ما رأيت صانعة طعام مثل صفية ، أهدت الى البي صلى الله عليه وسلم أنا فبه طعام ، فما ملكت نفسى أن كسرته ، فقلت يارسول الله ما كعاريه ؟ قال أنا بانا وطعام يطعام (٤) .

١٢ - وكان النبي صلى الله عليه وسلم : يسرب بنات الانصار الى عائشة رضى الله عنها لعين معها (٥) .

17— وكان صلى الله عليه وسلم : اذا شربت عائشة رضى الله عنها من الآناء : اخذه موضع فمه موضع فمها (7) : اخذه فوضع فمه موضع فمها ( $\gamma$ )

١٤ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : جا عبشة يزفقون يوم عيد فى المسجد فدعاس النبى صلى الله عليه وسلم ، فوضعت رأسى على منكبه : فجعلت أنظر الى لعبهم حبى كب آيا الذى أنصرف من النظر اليهم .

(رواه البخاري)

, وفي رواية البرمدي ؛ قام صلى الله عليه وسلم فاذا حيشة يزفقون  $(\frac{\Lambda}{})$  في المسجد

۲۱ کیر العمال ۷ – ۲۰ (۲) مسند الامام أحمد ۲۲ – ۱٤۸ ۰

<sup>(</sup>٤) مسد الامام احمد ١٥/٢٢ . (٥) المواهب اللدنية ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٦) المواهب اللدنية ١/٢٩٦٠

<sup>(</sup>٧) معرفت عرفا: معنج العين وسكون الراء: اكلت لحما من عرق: وهو العظيم عليه

<sup>(</sup>٨) - برفعول: يكسر العاد ، برقصون -

فقال : ياعائشة : تعالى فانظرى ، فوضعت لحيى (١) على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجعلت انظر اليها ما بين المنكب الى راسه ، فقال لى : أما شبعت ١٠٠٠ما شبعت ؟ فجعلت أقول : لا ٢٠٠٠ لا (٢) .

١٤ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ، فسبقته على رجلى ، قالت : فلما حملت اللحم ، سابقته فسبقتى ، فعال : هذه بتلك السبقة (٣) .

-10 وعنها رضى الله عنها قالت : كنت اذا غضبت عرك  $(\xi)$  رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنغى وقال : "ياعويش ، قولى : اللهم رب محمد ، اغفر لى ذنبى وا ذهب غيظ قلبى ، واجرنى من مضلات الفتن "(0) .

قال القسطلانى: وهكذا كانت أحواله مع أزواجه ، لا يأخذ عليهن ، وبعذرهن ، وأن أقام عليهن قسطاس عدل أقامه بغير قلق ولا غضب ، بل راوف رحدم ، حربص عليهن وعلى غيرهن ، عزيز عليه ما يعنتهم (٦).

# وفاوُّه صلى الله عليه وسلم لازواجه :

الوفاء صفة من الصفات الحميدة ، التي يتصف بها القليل من الناس ، ذلك أنها قد توءدي الي تحمل بعض التبعات ، وفاءا بحق الاخوة أو الصحبة ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في القمة من الوفاء ، ليس للحاضر فقط ، بل للغائب حتى ولو كان مينا .

واليك بعض صور لوفا النبى صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة بعد موتها ، قالت عائشة رضى الله عنها ـ لما غارت من كثرة ثنائه صلى الله عليه وسلم على خديجة رضى الله عنها : قد رزقك الله خيرا منها ، ققال ، " لا والله ما رزقنى خيرا منها ، آمنت بى حين كفر بى الناس ، وصدقتنى حين كذبنى الناس ، وأعطتنى مالها حين حرمنى الناس " .

<sup>(</sup>١) لحين: اللحن: بغتم اللام المسددة عظم الغم الذي فيه الاسنان.

 <sup>(</sup>۲) المواهب اللدنية ۲۹۹/۱ .
 (۳) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) عرك : بغتمات ذلك أي قرص أنغها بعبر عنف .

<sup>(</sup>ه) کنز العمال ۱۸/۸ه ،

<sup>(</sup>٦) المواهب اللدنية ١ - ٢٩٦٠

زاد الطبراني • " وآوتني اذا رفضني الناس ، ورزقت منى الولد اذ حرمتموه" (١)

وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها • " وكان صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاة يقول • أرسلوا الى أصدقا خديجة • قالت • عائشة فأغضبته يوما فقلت • خديجة؟ فقلت • انى رزقت حبها "(٢) .

وروى الشبخان عن عائشة قالت • " ما غرت على أحد ماغرت على خديجة وما رأيتها ، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة فيقطعها أعضا ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له • كأن لم يكن في الدنيا الاخديجة فيقول • انها كانت وكانت ، وكان لي منها ولد " (٣) .

ودخلت عليه صلى الله عليه وسلم أم أزفر ماشطة خديجة فاكرمها وقال · " هذه كانت تغشانا في عهد خديجة ، وأن حسن العهد من الايمان " (٤) .

<sup>(</sup>١) المواهب اللدنية ٣ - ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية ٣-٢٢٦٠

<sup>(</sup>٣) المواهب اللدنيه ٣ ــ ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٤) الوفَّاء بأحوال المصطفى ٢ - ٦٤٦٠

محمد صلى الله عليه وسلم مع أولاده

# حب النبي صلى الله عليه وسلم لبناته وأولادهن:

لقد بين الله عزوجل الهدف والغاية من بعثة سيدنا محمد على الله عليه وسلم في قوله تعالى ( وما أرسلناك الارحمة للعالمين ) وقال على الله عليه وسلم عن نفسه • " انما أنا رحمة مهداه" • وهذه الرحمة التي جمعت حوله العدو والصديق ، وشملت أكثر العوالم حتى نالت منها الحيوانات ، نال منها بناته وأولادهن الشئ الكثبر ، وأراد الله عزوجل أن لا يعيشله على الله عليه وسلم الاالبنات لحكم لا بعلمها الا رب السموات والارض واذا كانت العرب تئد البنات خوف العار والفقر فان الرسول على الله عليه وسلم قد ضرب المثل الاعلى في حسن التربية والرعاية لبناته ، حتى يكون قدوة لغيره في الرحمن عليه وسلم قد ضرب المثل الاعلى في حسن الحياة من غير ذنب كما يقول تبارك وتعالى • (واذا المواودة سئلت بأي ذنب قنلت) •

وهذه بعض معاملته لابنائه صلى الله عليه وسلم.

#### ا حب ابنات ا

١- كانت فاطمة رضى الله عنها أكثر اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم مكثا معه فقد مات أولاده عبرها فبل وفانه أما هى فقد بغيت بعد وفاته ستة أشهر لذلك نجد أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر واضحا في شخصية فاطمة رضى الله عنها حتى قال صلى الله عليه وسلم • "أحب أهلى الى فاطمية" (1) .

وكان صلى الله عليه وسلم اذا أراد سفرا يكون آخر عهده بها واذا قدم أول مايدخل عليها.

٢--- وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ١٠ ان عليا ذكر ابنة 1 با جهل ، فقال النبى صلى الله
 عليه وسلم فاطعة بضغة منى ، يو دينى مايو ديها وينصبنى ما انصبها (٢).

ولم يقتصر حبه صلى الله عليه وسلم لابنائه وهم مغار وانما اظلهم هذا الحب طوال حياتهم • فكان صلى الله عليه وسلم يختار لهن الاكفاء من الرجال ويذهب بنفسه لمشاركتهن أ فراحهن •

٣- قالت أم أيمن رضى الله عنها " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من على بن أبى طالب ، وأمره ألا يدخل على فاطمة حتى يجى فجا وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف بالباب وسلم ، فاستأذن فأذن له فقال ، أثم أخى ؟ فقالت أم أيمن : بأبى أنت وأمى يارسول الله من أخوك ؟ قال ، على ابن أبى طالب ، قالت ، وكيف يكون أخلك ، وقد زوجته ابنتك ؟ قال : هو ذاك با أم أبمن " فدعا بما فى انا ففسل فيه يديه ، ثم دعا عليا فجلس بين يديه فنضح على صدره من ذلك بالما وببن كنفيه ثم دعا فاطمة فجا ت بغير خمار تتعثر فى ثوبها ، ثم نضح عليها من ذلك الما ثم قال ؛ والله ما آلوت أن زوجتك خبر أهلى " (٣) .

<sup>(</sup>١) احرجه النرمذي وحسم المواهب اللدنية ٣٠٤ ع ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) رواء الامام أحمد ١٢ ــ ٩٧ (٣) الطبقات ٢٤/٨٠

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ١٠ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة
 ستة أشهر أذا خرج لصلاة الفجر يقول ١٠ " الصلاة يا أهل بيت محمد ، أنما يريد الله ليذهب عنكم
 الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا "(١) ٠

صوعن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ اقبلت فاطمة رضى الله عنها تمشى كأن مشنها مشنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال مرحبا يابنتى ، ثم أجلسها عن يمبنه أو عن شماله ، بم أسر البها حديثا فبكت ، فقلت لها ؛ استضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ثم نبكبن ؟ بم أسر البها حديثا فضحكت ، فقلت ؛ ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن ، فسألنها عما قال ، فعالب ، ما كنب لاقش سر رسول الله عليه والله عليه وسلم ، فلما قبض النبى صلى الله عليه والله عليه أسر الى فقال ، أن جبريل عليه السلام كان يعارض (١) بالقرآن في كل عام مرة ، وأنه عارضتى به العام مرتبس ، ولا أراه الاقد حضر أجلى ، وانك أول أهل بيتى لحوفا بى ، ونعم السلف أنا لك " فبكبت لذلك ، ثم قال " ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الامة أو نساء المؤمنين ؟ فالت ، فضحكت لذلك " (٣) ،

# ب) حبه لاحفساده:

واذا كان حبه طبى الله عليه وسلم لاولاده طبعا فيه وسجية خلق عليها فحبه لاولاده وبناته من هذا القبيل .

١— قال أبو قتادة: "بينا نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس أذ خرج علينا رسول الله على وسلم عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وهي حبيه وأمها زيسبسب رسول الله و قال فصلى رسول الله عليه الله عليه وسلم وهي على عائقة يضعها أذا ركع ويعيدها على عائقة أذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها "(٤) .

٢- وعن على بن زيد بن جدعان : " أنر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهله وصده قلادة ، فقال ٠ لاعطينها أحبكن الى فقلن يدفعها الى ابنة أبى بكر فدعا بابنة أبى العاص من زبنب فعقدها بيده وكان على عينيها رمض فمسحه بيده "(٥) .

٣ـ وقال شداد بن عمرو رضى الله عنه ، دخلت على وائلة بن الاسفع وعنده قوم فذكروا عليا فلما قاموا قال لى ١ الا اخبرك بما رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى إ قال اثبت فاطمه رضى الله عنها اسالها عن على قالت ، توجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلست انتظره حنى جائا الله عنها اسالها عن على قالت ، توجه الى رسول الله عليه وسلم ، فجلست انتظره حنى جائا الله عنها الله عليه عن على قالت ، توجه الى رسول الله عليه وسلم ، فجلست انتظره حنى جائا الله عليه وسلم ، فجلست انتظره حنى جائا الله عليه وسلم ، فعليه وسلم ، فعلست انتظره حنى جائا الله عليه وسلم ، فعلست الله عليه وسلم ، فعلست انتظره حنى جائا الله عليه وسلم ، فعلست انتظره حنى حاله الله عليه وسلم ، فعلست انتظره حنى الله عليه وسلم ، فعلست انتظره عنه الله عليه وسلم ، فعلست الله عليه وسلم ، فعلست انتظره حنى بالله عليه وسلم ، فعلست انتظره حنى بالله عليه وسلم ، فعلست انتظره حنى بالله عليه وسلم ، فعلست انتظره حنى باله عليه وسلم ، فعلست انتظره ، فعلست انتظره عنه ، فعلست انتظره ، فعلست ، فعل

<sup>(</sup>۱) اسد الغابة ٥/٢٢٥ ، يعارضنني ، يدارسني ،

<sup>(</sup>m) مسند الامام أحمد 27 - 77 - 79 .

<sup>(</sup>٤) الطبقات (٨/٣٩) ٠

<sup>(</sup>٥) الطبقات (٨/٨٤) ٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما ، أخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأتى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه ، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما عن فخذه ثم لف عليهما ثوبه ... أو قال كماءه ... ثم تلا هذه الآية ٠ " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، وقال اللهم أهل بيتى وأهل بيتى أحق (١) .

وعن على رضى الله عنه قال ٨ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم على المنامة فاستسقى الحسن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة لنا مكئ ﴿ ٤ ﴾ فحليها فجاء الحسين فنحاه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠ قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن على رضي الله عنهما وعنده الاقرع ابن حابس فقال ١٠ ان لي عشرة من الولد ، ما قبلت منهم أحدا ، فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " من لا يرحم لا يرحم " (٤) .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ٥ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره (٥) ء

ودخل الحسن رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قد سجد ، فركب ظهره ---فأبطا في سجوده حتى نزل الحسن ، فلما فرغ قال له بعض اصحابه ، يارسول ، أطلت سجودك ، فقال ، " آن آيني قد ارتحلني فكرهت آن أعجله " (٦) ٠

الفتح الربانی ( ۲۲ ــ ۲۰۲ ) • مکی • دای قل لبنها او انقطع • (1)

<sup>(</sup>T)

الفتح الرباني ( ٢٢ ـــ ١٠٥ ) ٠ (٣)

رياض الصَّالحَينُ ( ص ١٢٢) . ( )

كنز العمال ( ٢ - ٣٥ )٠ (0)

المواهب اللذنية ( ٢٩٥ –) ٠ (7)

#### رحمته ببناته واولادهــــن :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما بعث أهل مكة فى فدا أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فدا أبى العاص بن الربيع حد زوجها وبعثت بمال وبعثت فيه بعلاده لها كانت لخديجة رضى الله عنها أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى عليها ، فالت : فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال : أن رأيتم أن تطلقوا لها أسرها ونردوا عليها الذى لها فافعلوا ، فقالوا نعم يارسول الله وردوا عليها الذى لها (١) ،

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما ماتت رقية وبكت النساء فجاء عنمان بضربهن ـــ فقال صلى الله عليه وسلم: مهما يكن من العين والقلب، فمن الله والرحمة ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان ـــ فقدت فاطمة على شفير القبر تبكى فجعل يمسح عينيها بطرف ثوبه (٢).

وعن أسامة بن زيد قال • أرسلت بنت النبى صلى الله عليه وسلم ... زينب رضى الله عنها ...
أن أبنى قد احتضر (٣) فأشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول • أن الله ما أخد وله أعطى وكل شيء
عنده بأجل مسمى فلتصبرو لتحتسب فأرسلت اليه تقسم عليه لبأتيها فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ
بن جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضى الله عنهم فدفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصبى فاقعده في حجره ونفسه يقعقع (٤) • فغاضت عيناه فقال سعد • بأرسول الله • ما هدا ؟ فعال :
هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده •

وفي رواية • " في قلوب من شاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحما، (٥) •

دفع الاذي عنهسسم •

عن على بن حسين أن المسور بن مخرمة أخيره أن على بن أبى طالب خطب ابنة أبى جهل وعنده فاطمة ابنة النبى صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت له أن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك ؟ وهذا على ناكح ابنة أبى جهل .

قال المسور • فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين نشهد نم فال: أما بعد فابي أنكحت أبا العاص بن الربيع فصدقني • وأن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن بفنتوها وأبها والله

<sup>(</sup>۱) الفتح الربائي (۹۲/۲۲)٠

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني (٩٢/٢٢) • (٣) حضونه مقدمات الموت •

 <sup>(</sup>٣) حضونه مقدمات الموت ،
 (٤) بنحرك ونضطبرب ،

<sup>(</sup>ه) رباس المالحين (ص٢٢) .

# الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل أولاده على حساب الامة:

عن على كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة رضى الله عنها بعث معها بحمله ووسادة أدم حشوها ليف ورحا بين وسقا وجرتين فقال على لغاطمة ذات يوم ، والله لقد سنوت (١) حتى اشتكيت صدرى ، فقد جا الله أباك بسبى، فاذهبى فاستخدمه ، فقالت ، وأنا والله قد صحنت حتى مجلت (٢) يداى ، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال " ماجا بك يابنية ؟ " قالت جئت لاسلم عليك ، واستحيت أن سأله ورجعت فقال مافعلت ؟ قالت ، استحييت أن أساله ، فأتياه جميعا ، فقال على : والله لقد سنوت حتى مجلت يداى وقد والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرى ، وقالت فاطمة ، قد طحنت حتى مجلت يداى وقد أتى الله بسبى وسعة ، فاخدمنا (٣) ، قال : " والله لا أعطيكما وادع أهل الصفة تطوى بطونهم ، لا أجد ما أنفق عليهم ولكنى أبيعهم ــ أى السبى ــ وأنفق على أهل الصفة من اثمانهم (٤) ،

# صلحه صلى الله عليه وسلم بين بناته وأزواجهن:

قال عمرو بن سعيد كان في على رضى الله عنه على فاطمة ، فقالت : والله لا لا يسكونك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقت وانطلق على با ثرها ، فقام حيث عسمع كلامهما ، فشكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ على وشدته عليها فقال : " بابنبة اسمعى واستمعى واعقلى " انه لا امرة لا مرأة لا تأتى هو زوجها ، وهو ساكت قال على : فكففت عما كنت أصنع ، وقلت والله لا آتى شيئا تكرهينه ابدا (٥) ،

وقال حبيب بن أبى ثابت : كان بين على وفاطمة كلام فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى له مثالا (٦) فاضطجع عليه ، فجاءت فاطمة فاضجعت من جانب ، وجاء على فاضطجع من جانب فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد على فوضعها على سرته ولم يزل حتى أصلح بينهما ، ثم خرج ،

قال ؛ فقیل له دخلت وأنت علی حال ، وخرجت ونحن نری البشر فی وجهك فقال ، وما یمنعنی وقد اصلحت بین أحب اثنین الی (۸) ،

ای حملت آلة السقی ٠

<sup>(</sup>٢) مجلت مفتح الميم والجيم ١٠ي ورمت ٠

<sup>(</sup>٣) اجعل لنا خادما ،

<sup>(</sup>٤) الطبقات لاس سعد (٨/٥١) ·

<sup>(</sup>o) الطبقات لابن سعد ( ۲٦ – ٢٦ ) ·

<sup>(</sup>٦) منالا ۱۰ی فراشا ۰

 <sup>(</sup>γ) المراد انه قد وضعها على صدره كما وضع يد فاطمة كذلك فالتقتا فتصالحا والله
 أعلم ٠

<sup>(</sup>٨) الطبغات لاس سعد (٨ ــ ٢٥) ٠

# صبره صلى الله عليه وسلم على موت أولاده:

عن أبي أمامة ، رضى الله عنه قال : لما وضعت أم كلثوم أبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " منها خلقناكم وفيها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخری "٠

قال (١) : ثم لا أدرى : أقال " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله

فلما بني عليها لحدها ، طفق يطرح لهم الجبوب (٢) ويغول : " شدوا خلال اللبن (٣) ثم قال " أما أن هذا ليس بشي ولكن يطبب بنفس الحي "(٤) .

وروى جابر رضي الله عنه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ببد عبد الرحمن بن عوف فاتى به النخل (٥) فاذا ابنه ابراهيم في حجر أمه يجود نفسه ، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ، ثم قال " يا أبراهيم أنا لا نغني عنك من الله شيئًا ، ثم ذرمت عيناه إإ ثم قال : " يا ابراهيم ، لولا أنه أمر حق ووعد صدق ، وأن آخرنا سيلحق أولنا ، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا ، وأنا بك يا أبراهيم لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب " (٦) .

أى راوى الحدسة، (1)

الجيوب : بفتح الجيم أي الرمال • أي الطوب ، (7)

<sup>(</sup>٣) ( )

الفتح الرباني (٩٩/٢٢) • النخل ؛ المكان الذي تقطي منه مارية •  $(\circ)$ 

اسد الغابة (١/ ٣٩) ، (r)

# أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أعدائه

# أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع اعدائه:

لقد كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الكريمة ، وشمائله الطيبة سببا في نشر دين الله تعالى ، وجمع كلمة المسلمين ، وتأليف قلوب الناس حوله صلى الله عليه وسلم ، وصدق الله العظيم أذ يقول : ( فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠٠٠) (١) ولقد تعدت هذه الاخلاق حدود المو منين به حنى شملت أعداء ه .

وهذه بعض الصور لتلك الاخلاق العظيمة:

# ۱ـ صبره على أعدائــه واحسانه اليهم:

١- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت ; ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ، مالم تكن حرمه من محارم الله ، وما ضرب بيده خادم ولا امرأة قط (٢) .

٢-- وعنها رضى الله عنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليهوسلم فاحشا
 ولا متفحشا ولا صخابا فى الاسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح (٣) .

Y— وعن عبد الله بن عمر Y وعن عبد الله عنهما Y وعن عبد الله عليه وسلم بقبل وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك  $\{x\}$ .

# ٢ عفوه عن مسيئه \_\_\_\_\_ :

۱- جاء زيد بن سعنة قبل اسلامه يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبنا كان عليه فجيد ثوبه عن منكبه ، واخذ بمجامع ثيابه وأغلظ له ، ثم قال ، انكم يابنى المطلب مطل ، فانتهره عمر رضى الله عنه وشدد له فى القول ، والنبى صلى الله عليه وسلم يبتسم !!.

فقال صلى الله عليه وسلم : "أنا وهو كنا الى غير ذلك أحوج منك باعمر !!
" تأمرنى بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضى " ، ثم قال له : "لقد بقى من أجله ثلاث "
ثم أمر عمر أن يقضيه ماله ، ويزيده عشرين لما روعه فكان ذلك سبب اسلام زند رضى الله عنه (٥) .

<sup>(</sup>۱) آل عمران (۱۵۹) ٠

 <sup>(</sup>۲) رواه الشيخان ــ ( الشفا جـ ۱ ص ۸۳) .
 (۳) رواه الترمذي ــ ( الشفا جـ ۱ ص ۹۱) .

<sup>(3) (</sup>ella Hedyling ... (Six I hand  $\gamma = \gamma$ 

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حَبان والبيهقي والطبراني ــ ( الشفاج ١ ص ٨٣ ١ ٨٤) ٠

عن جابر بن عبد الله من الله عنه قال: لما تصدى غورث بن الحارق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتك به ، والرسول منكبذ تحت شجرة وحده قائلا ، والناس قائلون في غزاه ، فلم ينتبه الرسول الا وهو قائم (السيف صلتا في يده فقال ؛ من يمنعك منى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " الله " فسقط السيف من يده ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " من يمنعك منى " فقال: كن خير آخذ ، فتركه صلى الله عليه وسلم وعفا عنه فجاء غورث الى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس (١) -

امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين من آمنال عبد الله بن ----أبي ، وقال لمن أشار بقتلهم " لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه "(٢) ،

وعن أنس ... رضى الله عنه ... ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن ···· { البهودية التي سمته بعد أعترافها (٣) .

وجيُّ برجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ؛ أن هذا أراد أن يقتلك فقال له : " لن تراع ، ولو أردت ذلك لم تسلط على "  $(\mathfrak{X})$  -

#### كان صلى الله عليه وسلم لايدعو عليهم: ٣-

قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بأبي انت وأمي يارسول الله ، لقد دعا ---1 نوح على قومه فقال " رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار ا " ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا من عند آخرنا ، ولقد ، وطيَّ ظهرك ، وأدمى وجهك 11 فأبيت أن تقول الا خبرا فقلت: اللهم أغفر لقومي فانهم لا يعلمون (٥) •

وعن عائشة ـ رضى الله عنها قالت : لما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ----قومه : اتاه جبريل عليه السلام فقال : " أن الله تعالى قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا به عليك ، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم " • فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرنى بما شئت: أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: "بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا " (٦) .

رواه البيهقي ــ ( الشفا ج ١ ص ٨٢) • (1)

رواه الشيخان ــ ( المصدر السابق ) ٠ (T)

<sup>(4)</sup> 

رُوَّاه السَيخَانَ ــ (المصدر السابق) • • روّاه السَيخَانَ ــ (المصدر السابق ص ٨٣) • • رواه احمد والطبراني ــ ( (1)

ذكره القاضي عباض ... ( الشفا جـ ١ ص ٨١) ٠ (0)

رواه الشيخان (الشغا جـ ١ ص ٩٧ ، ٩٨) • (7)

— وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا - ونوعمن بك إإ قال : وتغلون " ؟؟ قالوا : نعم إإ فأتاه جبريل عليه السلام فقال ، أن ربك عز وجل يقرا عليك السلام ، ويقول ، ان شئت أصبح (١) لهم الصفا ذهبا ، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إإ وأن شئت ، فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال صلى الله عليه وسلم " بل التوبة والرحمة إإ " (٢) .

 <sup>(</sup>۱) أصبح ، بفتح فسكون ففتح ،
 (۲) رواه أحمد ــ ( الوفا ج ٢ ص ٤٣٠ ) .

بعض صفاته الخلقية

## بعض صفاته الخلقيــة:

وكما كان \_ صلى الله عليه وسلم \_ فريدا في صفاته الخلقية ، وشمائله الكريمة ، فانه كان - كذلك - فريدا في صفاته الخلقية والجسمية •

وهذه بعض صفاته كما روتها كتب السيرة والشمائل:

فعن على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: (1)

" لم يكن بالطويل الممغط (١) ، ولا القصير المتردد ، وكان ربعة من القوم ، ولم يكن بالجعد القطط(٢) ، ولا بالسبط(٣) كان جعدا رجلا ، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم (٤)، وكان في الوجه تدوير ، أبيض مشربا، أدعج العينين (٥) ، أهدب الاشفار (٦) ، جليل المشاش والكند (٢) ، أجرد ذو قسربة ، شثن الكفين والقدمين (٨) ، اذا مش تقلع (٩) كأنما يمش في صبب ، واذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة ، أجود الناس كفا ، وأرحب الناس صدرا ، وأصدق الناس لهجة ،وأوفى الناس ذمة ، وألينهم عريكة (١٠٠) ، وألزمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه ، يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله " (۱۱) .

## كما وصفه بقوله

" لم يكن فاحشا ، متفحشا (١٢) ولا صخابا (١٣) في الاسواق ، ولايجزي السيئة بالسيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ماضرببيده شيئا قط ، الا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة ، وما رأيته منتصرا من مظلمة ظلمها قط مالم ينتهك من محارم الله تعالى شيء ، فاذا انتهك من محارم الله ، كان من أشدهم غضبا ،

> أى القصير • الممغط ؛ الذاهب طولا (1)

السبط بفتح السين وسكون: ضد القصير  $(\tau)$ 

المطهم : هو الممتلى الجسم ، والمكلثم : شديد تدوير الوجه ، أي لم يكن سمينا ( \( \xi \) ولا ضعيفا هزيلا ، بل كان وسطا بين ذلك ٠

أى طويل أشفار العين • أى شديد سواد الحدقة (0) (7)

جليل المشاش: أي عظيم روس العظام، كالركبتين والمرفقين، والكند: الكاهل (Y)(A)

أى غليظ الكفين والقدمين (9)

 $(1 \cdot)$ 

تقلّع : أى شديد المشيه . رواه ابن كثير في شمائل الرسول ص ٤٤ . (11)

أى لم يكن الفحش له خلقياً ولا كسبياً ، فلم يكن من خلقه الفحش ولا تكلفه • (17)

ای لیس صیاحا ۰ (17) وماخير بين أمرين الا اختار أيسرهما ، واذا دخل بيته كان بشرا من البشر ، يغلى (١) ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ٠

كان يخزن لسانه الا فيما يعنيه ، ويوالفهم ولا ينفرهم ، ويكرم كريم كل قوم ، ويوليه عليهم ، ويحذر الناس ، ويحترس منهم ، من غير أن يطوى على أحد منهم بشره (٢) ، ولا خلقه ، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ، ويحسن الحسن ويقويه ، ويقبح القبيح ويوهيه ، معتدل الامر غير مختلف ، ولا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا ، لكل حال عنده عتاد (٣) ، ولا يقصر عن الحق، ولا يجاوزه ، الذين يلونه من الناس خيارهم ، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ، واعظمهم عنده منزلة ، أحسنهم مواساة وموازرة (٤) ولايقوم ولايجلس الاعلى ذكر ، واذا انتهى عند قوم جلس حيث ينتهى به المجلس ، ويأمر بذلك ، يعطى كل جلسائه نصيبه ، لايحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف ، ومن سأله حاجته لم يرده الابها أو بميسور من القول ، وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء ، مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة ، ولا ترفع فيه الاصوات ولا توعبن (٥) فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته (٦)، متعادلين يتفاضُلون فيه بالتقوى، ويوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويو ثرون ذا الحاجة ، ويحفظون الغريب

وقال : " كان دائم البشر ، سهل الخلق ، لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب ، ولا عياب ، ولا مشاح (٧) ، يتغافل عما لا يشتهي ، ولا يوءيبس منه ، ولا يجيب فيه (٨) ، قد ترك نفسه من ثلاث " المراد ، والاكبار ، ومالا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث: كان لايذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولايتكلم الا فيما رجاء ثوابه ، واذا تكلم أطرق جلساوء ه كأنما على روء سهم الطير ، فأذا سكت تكلموا ، لايتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم ، يضحك مما يضحكون ، ويتعجب مما يتعجبون ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى كان أصحابه يستجلبونهم ، ويقول : اذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه (٩) ولا يقبل الثناء الا مــن مكافى؛ (١٠) ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز (١١) فيقطعه بنهى أو قيام ٠

<sup>(</sup>۲) بشره: أي بشاشته ٠ يغلى: أي ينقيه ٠ (1)

عتاد : بفتح العين : أى التأهب والاستعداد الموازرة : المعاونة ، (r)( ( )

توعبن : أي لا تعاب ولا تقذف في مجلسه الحرمات • (0) لا تثنى : أي لا تشاع ، وفلتاته : أي زلاته على تقدير وجودها •

<sup>(7)</sup> مشاح : أسم فاعل من الشَّح وهو أشد البَّخل • (Y)اى : لا يجيب أحداً فيما لا يشتهى ، بل يسكت عنه تكرما .

فأرفدوه: أي أعينوه وأعطوه ، مأخوذ من الارفاد ، وهو الاعطاء . ( X ) (9)

إِيّ المقتصد ، أو المكافي على نعمة أسديت اليه ، لا المبتدى بالثنا ، (1.)يجوز: اي يتجاوز عن الحق والحد المعقول. (11)

" أجود الناس صدرا ، وأصدق الناس لهجة ، وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله حصلى الله عليه وسلم •

وقد كسا الله نبيه لباس الجمال ، والقي عليه محبة ومهابة منه •

(٢) وجاء ت صنعته ـ صلى الله عيه وسلم ـ في حديث أم معبد ، حينما قدم عليها في طريق هجرته الى المدينة المنورة ، ومعه أبو بكر ، ومولاه عامر بن فهيرة ، ودليلهم عبد الله بن أريقط ، فسألوها هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئا ، وقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى ، وكانوا ممحلين ، فنظر الى شاة في كسر (١) خيمتها فقال : " ماهذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت : خلفها الجهد ، فقال : أتأ ذنين أن أحلبها ؟ فقالت : ان كان بها حلب فأحلبها ، فدعا بالشاة فمسحها ، وذكر اسم الله ، فحلب منها ما كفاهم أجمعين ، ثم حلبها وترك عندها اناءها ملاءى ،

فلما جاء بعلها استنكر اللبن وقال : من أين لك هذا يا أم معبد ولا حلوبة في البيت ، والشاه عازب ؟ ٠

فقالت : لا والله ، انه مر بنا رجل مبارك ، كان من حديثه كيت وكيت ، فقال : صفيه لى ، فوالله انى لاراه صاحب قريش الذي تطلبه ،

فقالت : رأیت رجلا ظاهر الوضاءة ، حسن الخلق ، ملیح الوجه ، لم تعبه تجله ، ولم تزر به صعلة (۲) ، وسیم (۳) ، فی عینیه دعج (٤) ، وفی اشغاره وطف (٥) وفی صوته صحل (٦) ، أجور ، أكحل ، أزج أقرن ( $\mathbf{Y}$ ) ، فی عنقه سطع ( $\mathbf{A}$ ) ، وفی لحیته كثاثة ، أذا صحت فعلیه الوقار ، وأذا تكلم سما وعلاه البهاء ، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر ( $\mathbf{P}$ ) ، كأن منطقه خرزات نظم ینحدرن ، أبتهی الناس ، وأجمله من بعید ، وأحلاه وأحسنه من قریب ، ربعة ، لا تشنوء ه ( $\mathbf{P}$ ) عین من طول ، ولا تفتحمه عین من قصر ، غصن بین غصنین ، فهو أنضر الثلاثة منظرا ،

 <sup>(</sup>۱) أى جانبها ٠

<sup>(</sup>٢) الشجلة : عظم البطن ، والصعلة : صغر الراس .

<sup>(</sup>٣) الوسيم : حسن الخلق  $(\tilde{z})$  الدعج : شدة سواد الحدقة •

<sup>(</sup>٥) الوطف : طول اشفار العينين (٦) اي في صوته بحة ٠

<sup>(</sup>٧) ازج: هو المتقوس الحاجبين ، والاقرن : هو التقا الحاجبين بين العينين ، ولايعرف هذا في صفته صلى الله عليه وسلم ، بل المعروف أنه كان أبليل

<sup>(</sup>۸) أى طول ونور ٠ (٩) أى ليس كلامه كثيرا ولا قليلا ٠

<sup>(</sup>١٠) الاتشنوء : أي لا تبغضه ، يعنى ليس بالطويل ولا بالقصير ، بل وسط بين ذلك ٠

وأحسنهم قدا ، له رفقاً يحفون به ، أن قال استمعوا لقوله ، وأن أمر تبادروا الى أمره ، محفود محشود (١) الا عابس ولا مفند ٠

فقال بعلها : هذا والله صاحب قريش الذى تطلب ، ولو صادفته الالتمست أن أصحبه ، ولاجهدن ان وجدت الى ذلك سبيلا " ٠

قال : وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والارض يسمعونه ولا يرون من يقول ، وهو يقول :

جــزى الله رب النـاس خير جزائــه همــا نـزلا بالبـر وارتحـلا بـــه فيــا لقصــى ما زوى اللـه عنكـــم سلـوا أختكـم عــن شاتها وانائهـا دعاهـا بشـاة حائــل فتحلبــت فغــادره رهنــا لديهــا لحالــب

رفيقين حلا خيمتى أم معبـــد فأ فلـح من أ مـس رفيـق محمــد به من فعـال لا تجازى وســو دد فانكـم ان تسألوا الشـاة تشهـــد له بصـريح ضـرة الشـاة مزبــد (٢) يـدر لـهـا فى مصـدر ثم مـــورد

وقد روى أن أبا معبد أسلم بعد ذلك ، وأن أم معبد هاجرت الى المدينة المنورة وأسلمت أيضًا . (٣)

(٣) وعن الحسن بن على قال : سألت خالى هند بن أبى هالة (٤) ، وكان وصافا ،
 عن حلية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئا
 أتعلق به فقال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلا  $4^{\circ}$  وجهه تلا  $4^{\circ}$  القمر ليلة البدر ، اطول من المربوع وأقصر من المشذب  $\binom{0}{0}$  عظيم الهامة رجل الشعر ، اذا تفرقت عقيصته  $\binom{7}{0}$  فرق ، والا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ، ذا وفرة ، أزهر اللون ، واسع الجبين أزج  $\binom{7}{0}$  الحواجب سوابغ في غير قرن ، بينهما عرق يدره الغضب ، أقنى  $\binom{8}{0}$  العرنين ، له نور يعلوه ، يحسبه من لم يتأمله أشم  $\binom{9}{0}$  ، كث

(٢) الضرة: أصل الضرع ٠

··· ..

(٥) أَلْمَشَذَب: الطَّويل الباعْن ، مأُخوذ من النخلة الطويلة التي شذب جريدها •

(٢) العقيصة: الشعر المعقوص - (٧) الازج: المقوس

(A) القي : طول الانف ودقة أرنبته وحدب في وسطه -

(٩) الشمم: أرتفاع قصبة الانف مع استواء أعلاها ٠

<sup>(</sup>١) المحفود: المخدوم، والمحشود: المجموع له •

<sup>(</sup>٣) راجع : السيرة النبوية لابن كثير (٢٥٧/٢ ومابعدها بتحقيق الدكتور مصطفيعي عبد الواحد ، شمائل الرسول لابن كثير ص ٤٤ومابعدها ٠

<sup>(</sup>٤) هو ربيب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أمه خديجة بنت خويلـــد \_ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم •

اللحية أدعج ، سهل الخدين ضليع الفم أشنب (١) مفلج الاسنان ، دقيق المربة كأن عنقه جيد دمية (٢) في صفاء يعنى الفضة ، معتدل الخلق ، بادن متماسك (٣) ، سواء البطن والصدر ، عريض الصدر بعيد مابين المنكبين ضخم الكراريس ، أنور المتجرد (٤) موصول مابين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط (٥) عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر، طويل الزندين (٦) رحب الراحة ، سبط القصب (٢) شثن الكفين والقدمين ، سائل الاطراف ، خمصان الاخمصين (٨) ، مسيح القدمين ينبو عنهما الما اذا زال زال قلعا ، يخطو تكفيا ويمشي هونا ، ذريع المشية اذا مشي كأنما ينحط من صبب ، واذ التفت جميعا ، خافض الطرف ، نظره الى الارض أطول من نظره الى السماء ، جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ، ويبدأ من لقيه بالسلام ٠

قلت ؛ صف لي منطقه ٠ قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان ، دائم الفكرة، ليست له راحة ، لايتكلم في غير حاجة ، طويل السكوت ، يفتتح الكلام ويختمه بأشراقه، يتكلم بجوامع الكلم ، فصل لا فضول ولا تقصير ، دمث (٩) ليس بالجافي ولا المهين ، يعظم النعمة وان دنت ، لايذم منها شيئا ولا يمدحه ، ولا يقوم لعضبه اذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له ٠

وفي رواية : لا تغضبه الدنيا وما كان لها ، فاذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ، لايغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، واذا أشار أشار بكفه كلها ، واذا تعجب قلبها ، واذا تحدث يصل بها ، يضرب براحته البمني باطن ابهامه اليسرى ، واذا غضب أعرض وأشاح (١٠) ، واذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم ويغتر عن مثل حب الغمام •

قال الحسن : فكتمتها الحسين بن على زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه فسأله عما سألته عنه ، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه ومجلسه وشكله

الجيد : العنق ، والدمية: الصورة التي بولغ في تحسينها ، ( )

الضليع: الواسع، والاشنب: الابيض مأخوذ من الشنب وهوالبياض والبريق وحدة (1)

<sup>(</sup>r)

البادن : الضخم ، والمتماسك : غير المسترخى اللحم ، النخم و والمتعاسك : غير المسترخى اللحم ، الانور : المشرق ، والمتجرد : بفتح الراء ـ موضع التجرد عن الثوب ، وبكسرها ( ) العضو العارى عن الثوب.

اللبة : النَّقرة الَّتي فوق الصدر ، كالخط: في الطول والدقة ، (0)

<sup>1</sup>ى طويل الذراعين ٠ (7)

السبط : المخمد الدي يجلس فيه تعقد ، والقصب : غطا الاصابع • (Y)(٩) الدمث: السهل السمح ٠ الخمصان : الضامر  $(\lambda)$ 

دقت ؛ أي صفرت وقلت •  $(1 \cdot)$ 

فلم يدع منه شيئا ٠

قال الحسين : سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان دخوله لنفسه ، مأذون له في ذلك ، وكان اذا أوى الى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزًّا لله وجزًّا لاهله وجزًّا لنفسه ، ثم جزأ جزأه بين الناس فرد ذلك على العامه بالخاصة (١) لايدخر عنهم شيئًا •

وكان من سيرته في جزَّ الامة : ايثار أهل الفضل بأ دبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين ، فمنهم ذو الحاجة ، ومنهم ذو الحاجتين ، ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والامة من مسألته عنهم ، واخبارهم بالذي ينبغي ، ويقول : "ليبلغ الشاهد الغائب ،وأبلغوني حاجة من لايستطيع ابلاغي حاجته ، فانه من بلغ سلطانا حاجة من لايستطيع أبلاغها اياه ثبت الله قدميه يوم القيامه، لايذكر عنده الا ذلك ولايقبل من أحد غيره ، يدخلون عليه زوارا ولا يفترقون الا عن ذواق (٢).

وفي رواية : ولا يتفرقون الا عن ذوق ، ويخرجون أدلة ، يعني فقها •

قال: وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ؟

كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخزن لسانه الا فيما يعنيه ، ويوالفهم ولا ينفرهم ، ويكرك كريم كل قوم ويوليه عليهم ، ويحذر الناس، ويحترس منهم، من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه ، يتفقد أصحابه ، ويسأل الناس عما في الناس ، ويحسن الحسن ويقويه ، ويقبح القبيح ويوهيه ، معتدل الامر غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ، لكل حال عنده عتاد ، لا يقصر عن الحق ولا يجوزه (٣) ، الذين يلونه من الناس خيارهم ، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة ، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة •

قال: وسألته عن مجلسه كيف كان؟

فقال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر ولا يوطن الاماكن (٤) وينهى عن ايطانها ، واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهى به

(٤)

وأشاح : أي أعرض وبالغ في الاعراض • (1)

حب الغمام: أي البرد (1)

ومعنى ذلك : أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يعتمد على أن خاصة أصحاب\_ (٣) يبلغون مايسمعونه منه الى العامة • الدواق: العلم • وهو في الاصل الطعام ، لان العلم للارواح بمنزلة الطعـــام

المجلس ، ويأمر بذلك ، يعطى كل جلسائه نصيبه ، لايحسب جليسه أن احدا أكرم عليه منه ، من جالسه أو قاومه فى حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف ، ومن سأله حاجة لم يرده الا بها أو بميسور من القول ، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده فى الحق سواء ، فجلسه مجلس حلم وحياء ، وصبر وأمانة ، لا ترفع فيه الاصوات ، ولا توءبن (١) فيه الحرم ولا تنثى فلتاته (٢) متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى ، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير ، ويوءثرون ذا الحاجة ، ويحفظون الغريب •

قال : فسألته عن سيرته في جلسائه فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ، يتغافل عما لا يشتهى ولا يوئس منه (7) ولانجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث : المراء ، والاكثار ومالا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحدا ولا يعيره ، ولا يطلب عورته ، ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه ، واذا تكلم أطرق جلساوء ه كأنما على روء سهم الطير ، فاذا سكت تكلموا ، ولا يتنازعون عنده ، يضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته ، حتى ان كان أصحابه يستجلبونه في المنطق (3) ويقول : اذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه (6) ولا يقبل الثناء الا من مكافىء (7)

قال: فسألته كيف كان سكوته ؟ قال: كان سكوته على اربع: الحلم والحذر والتقدير والتفكير و فاما تقديره ففى تسويته النظر والاستماع بين الناس و واما تذكره، أو قال تفكره، ففيما يبقى ويفنى ، وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر فكان لا يغضبه شى ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى ، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والاخرة صلى الله عليه وسلم (٧).

11.

<sup>(</sup>١) لاتوابن: أي لا تنتهك فيه الحرمات ٠

<sup>(</sup>٢) والا تنتى : أي الا تذاع والا تشاع ، والفلتات : جمع فلته ، وهي الزلة على فرض وقوعها .

<sup>(</sup>٣) ولايوئس منه : أي لا يجعل أحدا يياس منه ٠

<sup>(</sup>٤) أي يحاولون الاستفادة من مجلسه وكلامه ـ صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>ه) الرفد: الآعانة بالعطاء والصلة أو بالشفاعة ·

<sup>(</sup>٦) المكافي : المقتصد ، أو المكافي على نعمة أسديت اليه ، لا المبتدى بالثنا ٠٠

الاسوة والقصدوة:

تختتم هذه اللمحات السريعة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بدأنا به ، وهو أن الانسان يجد نفسه متحيراً فيما يأخذ وما يدع من صفات رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وشمائله ، والتى فاقت الحصر ، وأعجزت عن البيان ٠

فمن الواجب علينا ـ بعد ذلك ـ أن نقتدى به في كل أفعاله ، وأن نجعله الاسوة والقدوة •

قال الشيخ الندوي رحمه الله تعالى:

" لقد مثلت حياة النبى صلى الله عليه وسلم ــ أعمالا كثيرة متنوعة ، بحيث تكون فيها الاسوة الصالحة ، والمنهج الاعلى ، للحياة الانسانية في جميع اطوارها ، لانها جمعت بين الاخلاق العالية والعادات الحسنة والعواطف النبيلة المعتدلة ، والنوازع العظيمة القويمة .

اذا كنت. غنيا مثريا ، فاقتد بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما كان تاجرا يسير بسلعه بين الحجاز والشام ، وحين ملك خزائن البحرين ، وان كنت فقيرا معدما فلتكن لك اسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب ، وحين قدم الى المدينة مهاجرا اليها من وطنه، وهو لا يحملُ من حطام الدنيا شيئا ، وان كنت ملكا فاقتد بسننه وأعماله حين ملك أمر العرب وغلب على آفاقهم ، ودان لطاعته عظماو هم وذوو أحلامهم ، وان كنت رعيا ضعيفًا ، فلك في رسول الله أسوة حسنة أيام كان محكومًا بمكة في نظام المشركين ، وأن كنت فاتحا غالبا، فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة ، وان كنت منهزما ـ لا قدر الله ذلك ـ فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أصحابه القتلي ورفقائه المثخفين بالجراح ، وان كنت معلما ، فانظر اليه وهو يعلم أصحابه في صفة المسجد ، وان كنت تلميذا متعلما ، فتصور مقعده بين يدى الروح الامين جاثيا مسترشدا ، وان كنت واعظا ناصحا ومرشدا أمينا ، فاستمع اليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبوى ، وان أردت أن تقيم بالحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين ، فانظر اليه وهو ضعيف بمكة لا ناصر له ينصره ، ولا معين يعينه ، ومع ذلك فهو يدعو الى الحق ويعلن به ، وان هزمت عدوك وخضدت شوكته وقهرت عناده ، فظهر الحق على يديك وزهق الباطل ، واستتب لك الامر ، فانظر الى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ يوم دخل مكة ، وفتحها ، وأن أردت 1ن تصلح أمورك ، وتقوم على ضياعك ، فأنظر اليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد ملك ضياع بني النفير وخيبر ، وفدك ، كيف دبر أمورها ، وأصلح شئونها ، وفوضها الى من أحسن القيام عليها ، وان كنت يتيما ، فانظر الى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله ، وقد توفيا وابنهما صغير رضيع ، وان كنت صغير السن ، فأنظر الى ذلك الوليد العظيم حين ارضعته مرضعته الحنون حليمة السعدية ، وأن كنت شابا فأقرأ سير راعى مكة ، وأن كنت تاجرا مسافرا بالبضائع ، فلاحظ شئون سيد القافلة التي قصدت " بصرى" وان كنت قاضيا

أو حكما فأنظر إلى الحكم الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الاسود في محله ، وقد كاد روّساء مكة يفتتلون ، ثم ارجع البصر اليه مرة أخرى وهو في فناء مسجد المدينة يقضى بين الناس بالعدل ، يستوى عنده منهم الفقير المعدوم ، والغنى المثرى ، وان كنت زوجا فأقرأ السيرة الطاهرة والحياة النزيهة لزوج خديجة وعائشة وان كنت أب أولاد ، فتعلم ماكان عليه والد فاطمة الزهراء ، وجد الحسن والحسين ، وايا من كنت ، وفي أي شأن كان شأنك فانك مهما أصبحت أو أمسيت ، وعلى أي حال بت أو أضحيت ، فلك في حياة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ هداية حسنة ، وقدوة صالحة تضيء لك بنورها دياجي الحياة ، وينجلي لك بضوئها ظلام العيش ، فتصلح ما اضطرب من أمورك ، وتثقف بهديه أودك ، وتقوم بسننه عوجك ، وأن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الامور هي ملاك الاخلاق ، وجماع التعاليم لشعوب الارض ، وللناس كافة في أطوار الحياة كلها ، وأحوال الناس على اخلافها وتنوعها ، فالسيرة المحمدية نور للمستنير وهديها نبراس للمستهدى ، وارشادها ملجأ لكل مسترشد (1)

وصدق الله العظيم اذ يقول:

" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا " .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم •

شعبان محمد اسماعيل

<sup>(</sup>١) الرسالة المحمدية ص ١٣٥ ـ ١٣٧ تعريب الاستاذ محمد ناظم الندوى ٠

## الفهسسرس

| رتم الصفعة | • •                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | *                                                                                                              |
| •          | المقسسة                                                                                                        |
| ٦          | من الخصائص المحمدية                                                                                            |
| ٦          | النسب الشريف                                                                                                   |
| 1          | زواج عبد الله من السبيعة آمنة ٠ .                                                                              |
| 7.         |                                                                                                                |
|            | هوت عبد الله ٠٠٠٠٠                                                                                             |
| R          | مولده ــ صلى الله عليه وسلم •                                                                                  |
| ٨          | الارهاصات آلتي صاحبت المولد الشريف                                                                             |
| *          | انستجام الانستان واجناس الوجود                                                                                 |
| <b>\.</b>  | هل يفرح الوجود بالانسان ؟                                                                                      |
| 11         | حفظ المبنى والمعنى ٠٠٠٠٠                                                                                       |
| 18         | النسمية بـ ( محمد ) صلى الله عليه وسلم                                                                         |
| 14         | معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائصها                                                                      |
| 14         | معجرات الرشون فياي الله عليه ومنهم ومسالفتها                                                                   |
|            | تعريف المعجزة ٠٠                                                                                               |
| \ <b>Y</b> | الاسلام يحتكم الى المقل •                                                                                      |
| \ <b>A</b> | القرآن يتحدد نوع معجزة سبيدنا محمد ٠٠٠                                                                         |
| 14         | مطالبة اليهود لسيدنا محمد بمعجزة ٠٠                                                                            |
| ۲٠         | الاحتكام الدائم الى المقل ٠٠٠                                                                                  |
| 71         | ١ ــ اظهار الغيب له                                                                                            |
| 77         | ٢ ــ سرعة أجابة دعاله عليه الصلاة والسلام •                                                                    |
| 77         | ٣ _ تسبيح الطعام بين يديه ٠٠                                                                                   |
| 77         | ع به تكثير آلماء بم كنه علمه السلام                                                                            |
| 77         | ه _ نبع الماء من بين اصابعه الشريفة                                                                            |
| 77         | ٣ _ تكثير الطعام ببركته _ صلى الله عليه وسلم                                                                   |
| 3.7        | ٧ _ حنين الجذع الى النبي _ صلى الله عليه وسلم                                                                  |
| 71         | ٨ ــ انقياد الشجر له علية السلام ٠٠٠                                                                           |
| 17         | ۸ ــ الغياد السجو له عيد السام الماء ا |
| 77         | من خصائص الرسول صلى الله عليه وسنلم                                                                            |
| 47         | ١ ــ تصره بالرعب مسيرة شهر ٠ م٠                                                                                |
| 7.A        | ٢ _ جعلت له الارض مسجداً وطهورا                                                                                |
| 70<br>79   | ٣ _ حل الغنائم ٠٠٠٠                                                                                            |
| ' ' '      | ٤ _ يعث الى النَّاسِ كافة ٠٠٠                                                                                  |
| 79         | o ـــ اعطى جوامع الكلم ٠٠٠                                                                                     |
| <u>r</u> . | ٦ _ خنمت به النبوة والرسالة ٠٠٠                                                                                |
| 7.         | ٧ _ وهو أفضل المرسمان عند الله                                                                                 |
| <b>F1</b>  | ٨ _ خاته النبوة ٠٠٠                                                                                            |
| 77         | ۹ ــــ بری من خُلفه کما بری من امامه                                                                           |
| 46         | ١٠ _ تنام عيناه ولا ينام قلبه                                                                                  |
| 77         | ١١ _ شنل صُمره قبل البعثة                                                                                      |
| 71         | ١٢ ــ العصبة من الذنوب                                                                                         |
| 78         | ١٣ _ العصمة قبل النبوة                                                                                         |
| 79         | ١٤ _ العصمة من الناس                                                                                           |
| 79         | ۱۵ رؤباه في المنام حق ٠٠٠                                                                                      |
| <b>ξ</b> • | ۱۵ ــ روبه في المنام حق<br>۱۸ ــ مل تثبت برؤياه احكام شرعية ؟                                                  |
| 13         | ۱۷ _ هل نسبت بروياه الحدام صرفيه .<br>۱۷ _ دننه _ صلى الله عليه وسلم مرفيه قبض                                 |
| 13         | ۱۷ ــ دونه ــ صلی الله علیه وسلم عــ ــ بس                                                                     |
|            | ١٨ _ تحريم الزكاة والصدقة عليه وعلى أهله ٠٠                                                                    |

| ottooren operant terren 1800 omtoper de park en Norda, parkkela julijk tyapet kryttaan ja jiljenjä, sinjänkä k | principal address of properties and properties of the properties o |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b></b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رقم الصفحة                                                                                                     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73                                                                                                             | ١٩ ـ لا يورث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24                                                                                                             | ۲۰ ــ أرسىل رحمة للعالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 73                                                                                                             | ٢١ ــ اعطى الكوثر ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>£ £</b>                                                                                                     | ٣٢ ـــ منه خير الأمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>£ £</b>                                                                                                     | ٣٣ ـــ أمته أقل عملاً وأكثر أجرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥                                                                                                             | ٣٤ ــ اسلام قرينه من الشياطين ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>£</b> o                                                                                                     | ٣٥ ــ اختصاصه بالمتام المحمود وبالشنفاعة فيقصل القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٣                                                                                                             | ٣٦ ــ الصلاة على عباده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ο <b>λ</b>                                                                                                     | رسنائل الرسبول صلى الله عليه وسنلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٨                                                                                                             | ١ _ رحمته _ صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71                                                                                                             | ٣٠ ــ صدقه وأمانته ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75                                                                                                             | ٣ - حلمه - منلي الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٦                                                                                                             | <ul> <li>٤ ــ شنجاعته ــ صلى الله عليه وسلم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77                                                                                                             | ٥ ــ حياؤه ــ صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77                                                                                                             | ٦ _ تواضعه _ صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79                                                                                                             | ٧ ـــ جوده وسخاؤه ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧١                                                                                                             | أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أصبحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧١                                                                                                             | ١ ــ مقابلة الاساءة بالاحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٢                                                                                                             | ۲ _ الوفاء بالوعــد ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٣                                                                                                             | ٣ _ مودته لإصحابه وسؤاله عنهم ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٤                                                                                                             | ٤ ــ يمازح أصمحا به ويداعبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧o                                                                                                             | <ul> <li>مشاركته لاصحابه في اعداد الطعام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٥                                                                                                             | ٣ ــ يقدمهم على نفسه ويشرب آخرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V٦                                                                                                             | ٧ ــ حسن الموعظة ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VV                                                                                                             | ٨ ــ يجيب من دعاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VV                                                                                                             | ٩ ــ رحمته بالصغار وعطفه عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٩                                                                                                             | ١٠ _ اخلاقه مع الضعاف ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٩                                                                                                             | ١١ _ أخلاقه مع الخدم ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٠                                                                                                             | ١٢ ــ معاملته للرقيق ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸)                                                                                                             | الرسبول ــ صلى الله عليه وسلم مع أزواجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77                                                                                                             | حسن خلقه مع زوجاته ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$ <b>\</b>                                                                                                    | الرسول سر صلى الله عليه وسلم سريواجه أزمات اقتصادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٧                                                                                                             | عدَّله أَــ صالى الله عليه وسلَّم لـ ابين ازواجه ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸                                                                                                             | العدل القلبي ليس بمستطاع ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩.                                                                                                             | حسن عشراته لازواجه ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94                                                                                                             | وفاؤه لأزواجية ٠٠٠٠<br>محمد صلى الله عليه وسلم مع أولاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94                                                                                                             | معید صنای الله علیه وستام سع اولاده<br>حب النبی لبناته و اولادهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.2                                                                                                            | حب البي لبنانه واودلكن<br>حبه لأحفاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97                                                                                                             | حبه لاحساده<br>رحمته ببنانه وأولادهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • •                                                                                                            | رحميه ببناله واولاتس<br>الرسول ــ صلى الله عليه وسسلم ــ لا يجسامل أولاده على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9V                                                                                                             | الرسون في طباق الله في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97                                                                                                             | صلحه بین بناته وازواجهن ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91                                                                                                             | صبره على موت أولاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99                                                                                                             | اخلاقه _ صلى الله عليه وسلم مع أعدائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                | العارف نے سنی احد سیار و ۱۰۰ م ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| \   | ١ ــ صبره على أعدائه واحسانه اليهم ٠٠               |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1   | ٣ ــ عفوه عن مسيئهم ٠٠                              |
| 1.4 | بمض صفاتة الخُلقية                                  |
| 11. | د وصنف على بين <sub>ال</sub> ي طالب له ٠٠٠          |
|     | ٢ رَصَعَتَ امْ مُعَبِدُ لَهُ فَي طَرِيقَ هَجِرَتُهُ |
|     | ٣ ــ ومنف مند بن ابي ماله                           |
| 111 | الخاتمية                                            |
|     | الفهسسيرس                                           |
|     | ,                                                   |



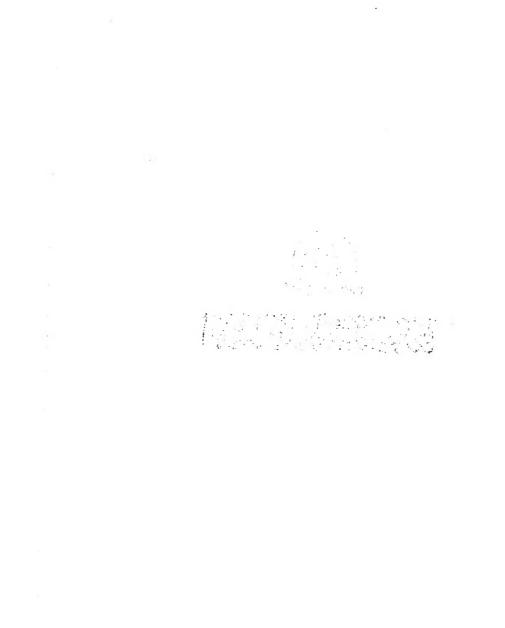



الهُيتَالَجَافِكُ الْمُكَانِكُ الْمُكَانِكُ الْمُكَانِكُ الْمُكَانِكُ الْمُكَانِكُ الْمُكَانِكُ الْمُكَانِكُ ا

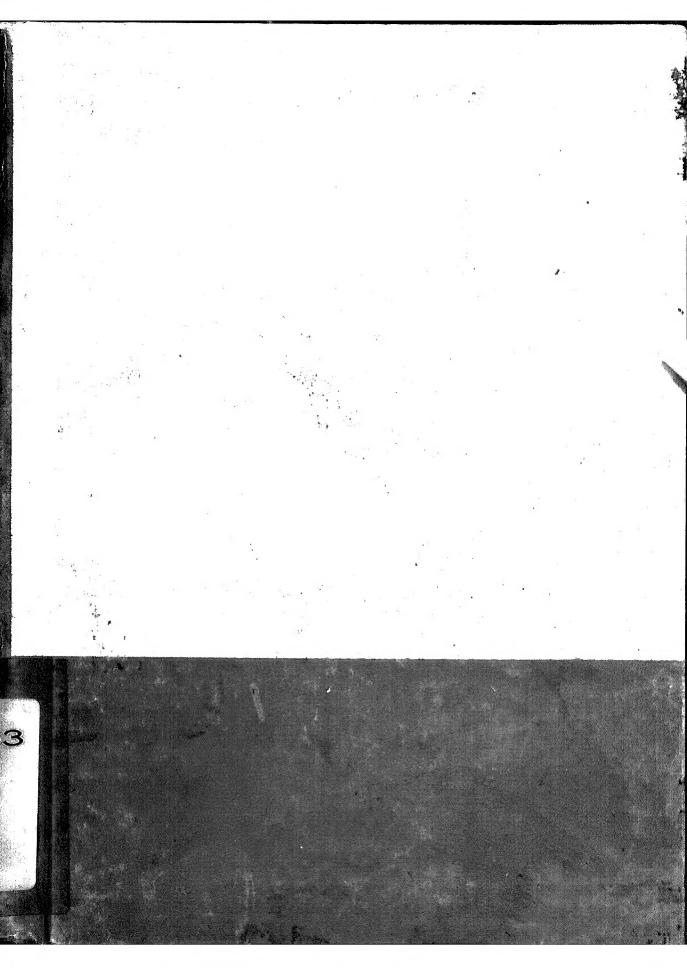